دار التأليف والترجمة والنشر جامعمة المخرطوم







محمـــد على فى السودان (دراسة لاهداف الفتح التركيــالمصرى)

الدكتور حسن احمد ابراهيم

محمد على فى السودان (دراسة لأهداف الفتح التركى ــ المصرى)

الدكتور حسن احمـــد ابراهيم

الناشرون: دار التـــأليف والترجمة والنشر ص . ب: ۳۲۱ جامعة الخـــرطوم

> الطابعــون دار الطبــاعة دار التأليف والترجمة والنشر جامعة الخـــرطوم ص . ب ۳۲۱

### الاهـــداء،

الي ذكرى والدى اهدى هذا الكتاب . .

« المؤلسف »

#### اختصارات

م.ك.أ : بحلة كلية الآداب

SNR : Sudan Notes and Records

JRGS: Journal of the Royal Geographical Society

of London.

BSOAS : Bulletin of the School of Oriental and

African Studies.

#### 

هذا بخث عن اهداف فتح محمد على للسودان،فرغت منه فى صورته الاولى وقدمته رسالة لنيل درجة الماجستير من جامعة الخرطوم فى سنة ١٩٦٥ فصادف قبولا من الممتحنين .

وبتشجيع من بعض الاصدقاء رأيت نشر هذا البحث حتى تعم الفائدة . وعند مراجعته ادخلت عليه بعض التعديلات حتى يستقيم والمستوى الذى وصلت اليه الدراسات فى ميداًنه خلال السيع سنوات الماضية .

عظيم شكرى للبروفسور مكى شبيكه الذى أشرف على هذا البحث والبروفسور رتشارد هل والدكتور محمد ابراهيم ابو سليم لمراجعتهما لصيغته النهائية وابدائهما بعض الملاحظات القيمة . واشكر البروفسور هلن ريفلين بجامعة ولاية نيويورك والدكتور يوسف فضل والأستاذ الشاطر البصيلي عبد الجليل لمساعداتهم لى . وشكرى لموظفى وموظفات دار الوثائق القومية التاريخية بالقاهرة وموظفى مكتبة جامعة الحرطوم أن وضعوا بين يدى كل ما احتجت اليه من وثائق ومراجع . وأخص بالشكر الدكتور عون الشريف قاسم لما بذله من جهد فى قراءة مسودة هذا البحث والاستاذ عبد لما جدد وسف لاعداده فهرس هذا الكتاب .

د. حسن احمد ابراهيم

# محمد على في مصر قبل فتح السودان

ولد محمد على في سنة ١٧٩٦ في مدينة قوله من ثغور مقدونية، ورعاه حاكمها الذي زوجه لبنت صديق له، وأوكل له عددا من المهام الحربية كالقضاء على القرصان اليونانيين الذين هددوا الأمن في المناطق القريبة من قوله فنجح فيها نجاحا باهرا واظهر شجاعة فائقة . عندئذ اختاره حاكم قوله نائبا لقائد الفصيلة المكونة من الجنود الارناؤد الذين ارسلوا مع بقية الجيش العثماني ضد الفرنسيين في مصر . إلا أن على اغا، ابن حاكم قوله وقائد تلك الفصيلة، تنازل لمحمد على عن قيادتها لعدم رغبته في الحلمة العسكرية .

بعد جلاء القوات الفرنسية عن مصر سنة ١٨٠١ والقوات الانجليزية سنة ١٨٠٣ تصارع الاتراك العثمانيون والمماليك للاستيلاء على السلطة في مصر . ألا ان النضال السياسي لم ينته لمصلحة اى منهما وإنما اسفر على سيطرة محمد على على حكم مصر في سنة ١٨٠٥. وقد شعر محمد على منذ البداية أنه لن يستطيع القضاء على اعدائه مرة واحدة، فتعاون مع المماليك ضد الوالى التركى خسرو باشا . وعندما قضى عليه انقلب على المماليك فاستغل الخلاف بين عارب الشتيت شملهم واضعاف قوتهم . ولعل محمد على قد احس انه لن يستطيع الاعتماد على الجنود الارناؤد الذين اشتهروا بالفتنة والتمرد، ولذلك يستطيع الاعتماد على الجنود الارناؤد الذين اشتهروا بالفتنة والتمرد، ولذلك الدين اذا استولى على حكم مصر . والظاهر أن زعماء الشعب بقيادة عمر مكرم قد اقتنعوا بان محمد على هو الامل الوحيد لانقاذ البلاد من ظلم الاتراك فعينوه واليا على مصر سنة ١٨٠٥ . وعندما شعر السلطان العثماني بقوة مركز محمد على والتفاف الشعب المصرى حوله اضطر الى الاعتراف بولايته على مصر بموجب فرمان صدر في ٩ يوليو سنة ١٨٠٥ .

لم يفقد اعداء محمد على الامل في القضاء عليه والعودة الى حكِم مصر،

فاخذوا يتربصون به من كل جانب. ولما كانت الطريقة التي جاء بها الى الحكم طريقة غير مألوفة سلبت السلطان العثماني من حقه التقليدى في تعيين الولاة وعزلهم في كافة انحاء الامبر اطورية العثمانية . فقد كان من الطبيعى ان يعمل الباب العالى على عزل محمد على الذى ربما حاول الاستقلال بحكم مصر . اما المماليك فقد عملوا على استعادة حكمهم في مصر ، ووجدوا في ذلك تأييدا ومساعدة فعالة من الانجليز الذين ظنوا أن صنائعهم المماليك خير من يحافظ على مصالح بريطانيا الحيوية في مصر .

دبر الانجليز والسلطان العثماني مؤامرة في سنة ١٨٠٦ هدفت الى اقصاء محمد على عن ولاية مصر وتعيين الزعيم المملوكي محمد بك الالفي في مكانه . الا أن محمد على تضامن مع الشعب المصرى وقادته، واضطر السلطان العثماني الى البراجع ، فاصدر مرسوما جديدا متضمنا بقاء واستمرار محمد على على ولاية مصر «حيث أن الحاصة والعامة رأضية باحكامه وعدله بشهادة العلماء وأشراف الناس (١) » .

بعد انتصاره على دسائس الباب العالى وانسحاب الحملة الانجليزية فكر محمد على جديا فى الانفراد بمكم مصر . ولتحقيق هذه الغاية كان لابد له من الحلاص من الزعامة الشعبية التى كانت بمثابة الرقيب على كل اعماله

<sup>(</sup>١) الرافعي : تاريخ الحركة القومية ، ج٣ ، ص ٣٤ . .

والمماليك الذين مازالوا خطرا عليه رغم كل انتصاراته السابقة عليهم . لم يكسب زعماء الشعب المواطنين ولم يتمكنوا من تحقيق تلك الانتصارات الابوحدة كلمتهم ، ولكن بعد سيطرة محمد على على الحكم ظهرت بوادر خلاف حاد بينهم، قضى على وحدثهم وسهل لمحمد على مهمة الحلاص من نفوذهم . وقد دب الحسد بصفة خاصة في نفوس الكثير من الزعمـــاء على عمر مكرم الذى استطاع بنزاهته وعلو نفسه أن ينال مكانة سامية بين الاهالى وفى الدولة . استغل محمد على كراهية معظم الشيوخ لعمر مكرم فنفاه فى سنة ١٨٠٩ الى دمياط عندما احتج على ضريبة فرضتها الحكومة لمعالجة الازمة الاقتصادية الحادة في ذلك الوقت . وبعد الخلاص منه تواطأ بقية زعماء الشعب مع محمد على وايدوا سياسته وباركوها، وبذلك تمكن من القضاء على الرقابة الشعبية . اما المماليك فقد استطاع محمد على القضاء عليهم في مذبحة القلعة الشهيرة التي دبرها لهم في ١٨١١ والتي قتل فيها وحدها أكثر من الف قتيل، ناهيك عن القتلي من المماليك في المقاطعات المصرية الاخرى(١) لقد كان محمد على «ميكافليا » في تفكيره ، فهو قد عزم على الاستيلاء على حكم مصر والانفراد به،واتبع طرقا متعددة ووسائل شتى لتحقيق هذا الهدف. قد يدين الباحث بعض هذه الوسائل والطرق، الا أنه لابد له أن يشيد بحكمة محمد على ومقدرته السياسية والعسكرية التي ساعدته على الانفراد بحكم مصر وتحقيق بعض الانتصارات في المجالين الداخلي والحارجي .

<sup>(1)</sup> Robinson: SNR 5 (1922), "The Mamelukes in the Sudan," P. 89.

## السودان قبل فتح محمد على

منذ القرن التاسع الميلادى بدأت موجة الهجرات العربية الى السودان الشرقى ــ ونعنى به السودان الحالى ماعدا المديريات الجنوبية ــ وبلغت ذروتها فى منتصف القرن الرابع عشر عندما تدفق المهاجرون العرب فى اعداد كبيرة نحو مملكة المقره المسيحية، واستمروا جنوبا الى المنطقة الوسطى من حوض النيل وارض البطانة والجزيرة وبعضهم وصل الى سهول كردفان ودارفور . وقد اختلط العرب بالمجموعات الوطنية وبمرور الزمن تبوأوا المراكز القيادية فى المجتمع ونشروا الاسلام بين سكان البلاد . وعندما انتشرت الثقافة العربية وضحت غلبة الاسلام بين سكان البلاد . وعندما انتشرت الثقافة العربية الشرقى فى الفترة بين منتصف القرن الخامس عشر واوائل القرن التاسع عشر (١) . واهم هذه الممالك هى مملكة الفونج و السلطنة الزرقاء وسلطنة عشر (١) . واهم هذه الممالك هى مملكة الفونج و السلطنة الزرقاء وسلطنة الفور، بينما شهد اقليم كردفان الواقع بينهما مولد مملكتين صغيرتين هما تقلى والمسبعات .

وفى اواسط القرن السابع عشر اسس سليمان سولونق الذى انحدر من الكيرا و فرع من قبيلة الكنجاره الفوراوية و مملكة دارفور، وظلت سلالة الكيرا تحكمها حتى قضى عليها الزبير باشا فى معركة منواشى سنة ١٨٧٤. وبلغت سلطنة الفور اوج عظمتها فى عهد السلطان عبد الرحمن الرشيد الذى شجع فى اواخر القرن الثامن عشر الدناقلة والجعليين من سكان وادى النيل-خاصة العلماء و والفقراء منهم - على الهجرة الى دارفور حيث اشتغلوا بنشر تعاليم الدين والتجارة. وفى عهده زادت صلة دارفور بالعالم الحارجى، فاتصل بالسلطان العثماني وهسنا نابليون بونابرت عسند انتصساره على المماليك فى مصسر (٢).

<sup>(</sup>١) يوسف فضل : مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية ، ص ٧ – ٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٨١ – ه٩ .

اجمع المؤرخون حتى عهد قريب على أن سقوط مملكة علوة المسيحية منتيجة اتفاق ثنائي بين الفونج والعبدلاب،ومن ثم تكونت مملكة الفونج الاسلامية التى سيطرت على الجزء الشمالى من السودان الشرقى من سنة ١٥٠٤ حتى ١٨٠١ . الا أن دراسات حديثة ابتدعها البروفسور هولت ترجح أن القبائل العربية بقيادة عبد الله جماع هى التى اسقطت سوبا عاصمة علوه (١) . وبعد هذا تمكن الفونج من هزيمة العبدلاب فى ارجحي سنة ١٥٠٤ وبالتالى سيطروا على مملكة الفونج التى تربع على عرشها نحو خمس وعشرين سلطانا .

لم تكن سلطنة الفونج جسما واحدا متحدا وانما كانت مجموعة من الممالك والمشيخات منها ماخضع للفونج رأسا ومنها ماخضع لهم بواسطة العبدلاب. فالتى خضعت للفونج رأسا مشيخة خشم البحر ومشيخة الحمده ومملكة بنى عامر ومملكة الحلائقة . ودانت لهم بواسطة العبدلاب مشائخ متعددة نذكر منها ممالك الجعليين والميرفاب والرباطاب ومشيخات الشنابله والجموعية والحمده والمناصير . والسلطنة الزرقاء كانت ابعد ماتكون عن الحكومة المركزية، فليست هناك مؤسسات ادارية، ولم يتعد تدخل السلطان في الشئون الداخلية للمملكات والمشايخ جباية الضرائب وتعيين زعيم او شيخ في مكان المتوفى . وقد اعتمدت مملكة الفونج في تنفيذ سياستها وتأديب القبائل المتمردة التي رفضت دفع الضرائب على جيش قوى مدرب أهم عناصره الخيالة (٢) .

اتفق الفونج والعبدلاب على تقسيم مملكة الفونج الى قسمين كبيرين، فاوكل حكم البلاد من اربجى شمالا حتى جبال فازوغلى جنوبا للفونج، بينما تركت ادارة المناطق من اربجى حتى الشلال الثالث للعبدلاب على أن يكون ذلك تحت سيادة الفونج. ووضح منذ البداية أن الفونج هم اصحاب الكلمة

Holt: BSOAS 23 (1960), "A Sudanese Historical Legend" pp. 1-12.

<sup>(</sup>٢) يوسف فضل : مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية ، ص ٧٤ .

العليا في السلطنة الزرقاء . فكان زعيمهم عمارة دونقس هـــو الملك الأعظم والمقدم على شيخ العبدلاب عبد الله جماع .

لم تكن العلاقات بين الحليفين كلها مودة وصفاء، بل أنها كثيرا ماساءت وتدهورت تدهورا ادى الى الحرب وسفك الدماء . ولعل هذا التنافس هو السبب الاساسى فى ضعف فعالية المملكة واضمحلالها فى آخر الامر . وقد كان للخلاف الحاد الذى نشب بينهما فى ايام الملك عدلان ولد آبه ١٦٠٥- المناز كبير فى تحديد علاقاتهما. لانعرف بالتحديد اسباب هذا التنازع ، فقد ذكرت مصادر العبدلاب أنه نشب لاختلاف فى بعض المسائل الدينية، فقد ذكرت مصادر العبدلاب أنه نشب لاختلاف فى بعض العادات والتقاليد ورجح كروفرد اسبابه الى خلاف بين الحليفين ادى بهما الى الصدام المسلح مناز(۱) . المهم أن هذا الخلاف بين الحليفين ادى بهما الى الصدام المسلح والتى انتهت بهزيمة فادحة للعبدلاب قتل فيها شيخهم عجيب المانجلك . هرب اولاد الشيخ عجيب الى دنقلا ولكنهم عادوا الى مشيختهم اثر توسط من المشيخ ادريس ود الارباب . وبعد هذه المعركة الحاسمة تضعضع نفوذ شيوخ المبدلاب وقويت شوكة ملوك الفونج وظهر بينهم سلاطين مشهورين ذاع صيتهم خارج حدود البلاد .

ويعتبر عهد بادى ابودقن « ١٦٤٥–١٦٤٥ العصر الذهبى لمملكة الفونج ، وشهد توسعا كبيرا في كردفان عندما غزت جيوش الفونج مملكة تقلى الاسلامية واجزاء كبيرة من جبال النوبه بما فيها جبل الداير وبعض سهول كردفان . ترك الفونج ملك تقلى في منصبه بعد ان قبل دفع جزية سنوية لهم، وعهدوا الى الغديات حكم منطقتى جبل الداير وبعض سهول كردفان نيابة عنهم . وهكذا تحققت للفونج السيطرة على جبال النوبة حتى يضمنوا مصدرا ثابتا للرقيق . غير أن المسبعات \_ قبيلة فوراوية نافست الكيرا في عرش دارفور \_ حاولوا خلق مملكة لهم في كردفان ليتخذوها قاعدة

<sup>(1)</sup> Crawford: The Fung Kingdom, pp. 177.

للهجوم على دارفور . وعندما زاد نفوذهم هناك تدخل الفونج سنة ١٧٤٧ فهزموا مرتين،ولكنهم استطاعوا اخيرا بقيادة الشيخ محمد ابو لكيلك ــزعيم الهمج ـــ الانتصار على المسبعات . وظل ابو لكيلك حاكما على كردفان لمدة اربعة عشر عاما نجح فيها في بناء جيش قوى اطمأن لولاثه له (١) .

وقد اتسم النصف الاول من عهد السلطان بادى ابو شلوخ بالعدل والرخاء، واهم مايميزه هو انتصار جيوش الفونج بقيادة الامير خميس على جيوش الامبراطور الحبشي اياسو في ٨ مارس ١٧٤٤ . وقد رفع هذا لانتصار الباهر على الاحباش المسيحيين من شأن سنار بين الاقطار الاسلامية، فقصدتها الوفود من الحجاز والهند والمغرب الاقصى . الا أن بادى قد استبد بالحكم في النصف الثاني من عهدهـخاصة بعد وفاة وزيره العادل دوكه ــ فارتكب كثيرا من المظالم حتى أنه نجرأ وقتل العالم المشهور الحطيب عبد اللطيف. ثم أنه غير الكثير من القوانين والعادات المعروفة في البلاد واهمل اعيان الفونج وقرب اليه النوبة فاقطعهم الاراضى الواسعة ليستعين بهم على اعدائه . ولما تمادى بادى في جبروته اتفق «اهل الاصول» من الفونج مع ابي لكيلك على عزله . اضطرت هذه التطورات ابولكيلك لمغادرة كردفان والتوجه الى سنار حيث طرد السلطان بادى وعين ابنه ناصر ملكا من بعده . وبرحيل ابي لكيلك أنهار ماحققه الفونج في كردفان وقضت مملكة الفونج ايامها الأخيرة هناك في صراع شديد مع المسبعات والفور لضمان نفوذها هناك . وقد تم النصر أخيراً للفور،وظلت كردفان تابعة لهم منذ انسحاب الفونج سنة ۱۷۸٦ وحتى دخول الجيش التركى سنة ۱۸۲۱  $(^{\hat{Y}})$  .

وبانتهاء عهد الملك بادى ابوشلوخ انتهت سيطرة الفونج الفعلية على البلاد واصبح الحل والعقد بيد الهمج تحت زعامة ابولكيلك . والهمج مثلوا بقايا الشعوب الاصلية التى سكنت جنوب الجزيرة عند قيام مملكة الفونج،

<sup>(</sup>١) يوسف فضل : مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية ، ص ٧٨ – ٧٩ .

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ، ص ۷۱ .

وظلوا نحو قرنين ونصف تحت حكم الفونج . ويقول البعض أنهم خليط من النوبة والعرب ، بينما تحدد بعض الروايات صلتهم بالعوضيه والجعلميين .

وبما أن ابا لكيلك تمتع بشخصية قــوية ــ ولعله من اكفأ وأقــدر الشخصيات التي انجبها السودان (١) ـ فقد استطاع خلال الاربعة عشر عاما التي استولى فيها على حكم سلطنة الفونج أن يحافظ على وحدتها وامنها وأن يقيم فيها جهازا حربيا ممتازا . وفوق هذا فقد احسن معاملة رعاياه فازال المظالم واقام العدل في البلاد . الا أنه بعد وفاته انعدمت الشخصية القوية التي تستطيع المحافظة على النظام، واصبحت البلاد مسرحا للفتن لمدة استمرت نحو خمس واربعين عاما . ولعل السبب الرئيسي لهذا التدهور هو أن ابا لكيلك قضي على « مجلس الشورى » ، ذلك الجهاز التقليدي الذي تكون من زعماء الفونج وكبارهم، وكان مسئولا عن خلع السلطان « اذا تنكب الطيق أو اصبح متهتكا خليعا ه (٢) .

لم يكن الخلاف بين الهمج خلافا حول المبادئ، وانما كان حول السلطة بين ابناء العم من الهمج واحيانا بين الاخوان . وقد ظهرت بوادره منذ وفاة ابى لكيلك سنة ١٧٧٦ في عهد خليفته وابن اخيه الشيخ بادى بن رجب حيث ثار ضده ابناء ابو لكيلك بالتعاون مع عدلان ملك الفونج والشيخ عمد الامين مسمار شيخ العبدلاب وقد استمر هذا الصراع بين الهمج طوال مدة سيطرتهم على البلاد حتى أن الواحد منهم ماكان يصل الى الحكم إلا وعلى دماء بنى عمومته ه(٣) . وقد وضح هذا جليا في اواخر ايام سلطنة الفونج عندما قتل الشيخ محمد عدلان – ثامن وزراء الهمج وآخرهم – سنة الفونج عندما قتل الشيخ محمد عدلان – ثامن وزراء الهمج وآخرهم – سنة ينتطبع أن ينفر د بالسلطة . وقد اشترك العبدلاب في جزء من هذا الصراع مع الفونج ضد الهمج .

<sup>(1)</sup> MacMichael: A History of the Arabs, vol. I, P. 411.

<sup>(</sup>٢) شبيكه : مملكة الفونج الإسلامية ، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) شبيكة : السودان في قرن ، ص ٣ .

وهكذا نتيجة لتدهور سلطات الملك والحلافات الحادة بين زعماء الهمج ضعفت السلطة المركزية في البلاد وبالتالى انهدت اركان سلطة الفونيج وتعرض امنها ووحدتها الى اخطار بالغة . وقد تميزت اواخر ايام الفونيج بالمناوشات والحلافات الحادة بين الممالك والمشيخات من جهة وبينها وبين السلطة المركزية من جهة اخرى . وقد استغلت الممالك والمشيخات ضعف السلطة المركزية فاستقل كثير منها عن سلطان سنار استقلالا لحقبة محدودة او استقلالا امتد حتى الفتح المصرى . وكان الشايقية اول من تمرد على الفونيج في النصف الثاني من الفتر السابع عشر وفرضوا سيادتهم على دنقلا باسرها . وقد تمكن العبدلاب بقيادة شيخهم محمد الامين وبتأييد من سلطان سنار عدلان من تحقيق قدر كبير من الاستقلال بعد أن هزموا الهمج وقتلوا زعيمهم علدين و رجب سنة ١٧٨٠ ، كما صار الشكرية اعظم قوة في البطانة .

وقد انتهت فترة الاضطراب والفوضى هذه بحملة اسماعيل كامل بن محمد على عند فتحه للسودان سنة ١٨٢٦ .

### الفصل الاول

أسباب فتح محمد على للسودان

# أسباب فتح محمد على للسودان

يمدئنا التاريخ أن معظم السلاطين والملوك الذين استقلوا بحكم مصر منذ اقدم العصور فكروا في امتداد ملكهم جنوبا نحو السودان . فالفراعنة منذ الأسر الاولى بدأوا اتصالاتهم مع السودان واستمرت تلك الاتصالات في عهد الدولة المصرية القديمة والدولة الوسطى الا أنها اخذت شكلا جادا في الدولة المصرية الحديثة حيث ارسل معظم فراعنتها جيوشا بقصد احتلال السودان وضمه للممتلكات المصرية . ويمكننا أن نعتبر أن الفتح الحقيقي للسودان بدأ في عهد تحتمس الاول . احد فراعنة تلك الدولة ، إذ أنه قاد جيشا في السنة الثانية من حكمه وتوجه جنوبا فاتحا البلاد حتى جزيرة تومبس جنوبي الشلال الثالث حيث ترك هناك لوحة مشهورة تعرف باسم ولوحة تومبس مد ولم تفتر العلاقات بين القطرين الا منذ أن تعاقب على حكم مصر شعوب اتتها غازية وجعلتها ولاية ضمن امبراطورية أخرى . هكذا كان الحال في عهود الفرس واليونان والرومان والاتراك الخيرا (١) .

لذلك لم يكن من الشاذ ولا المستغرب أن يفكر محمد على ، وهو الذى الى الحكم بعد فترة ضعف لاقى فيها المصريون كل انواع الذل والهوان ، اقول لم يكن مستغربا أن يفكر فى التوسع جنوبا نحو السودان، خاصة وأنه أراد أن تكون لمصر بقيادته شخصية مستقلة . ولولاأ ن الحت تركيا على الباشا بتجريد جيش لاخضاع الوهابيين ربما كان « فتح السودان اول حروبه بعد

<sup>(</sup>۱) بعد فتح مصر سنة ۱۵۱۷ تقدم السلطان سليم إلى سواكن ومصوع فامتلكهما ودخل الحيثة بقصد الزحف على سنار . خاطب سليم عمارة دنقس ودعاه إلى الطاعة الا أن عمارة أجابه بما مفاده : وانى لا أعلم ما الذى يحملك على حربى وإمتلاك بلا دى فان كان لأجل تأييد دين الإسلام فانى أناوأ لهل مملكتى عرب ندين بدين التى ورسوله وان كان الفرض مادى فأعلم أن أكثر أهل مملكتى عرب بادية وقد هاجروا إلى تلك البلا د فى طلب الرزق ولا شيء عندهم تجديم منه جزية سنوية ته . أخيرا عدل السلطان سليم عن غزو سنار . شقير : ج٣، ص ٧٣.

رد الغزوة الانجليزية (١)» سنة ١٨٠٧ . هذا وقد كان الوفد الذي ارسله محمد على سنة ١٨١٧ الى سلطان سنار دليلا قاطعا على اهتمامه بالسودان . فبالرغم من أن السبب الرسمى لهذا الوفد كان تحريض حكومة سنار لطرد المماليك الذين لجأوا من مصر للسودان ، الا أن الباشا اراد به في المقام الاول «الاستطلاع على احوال البلاد ومايلزم من الجيوش لفتحها(٢)» . وبعد التقرير الذي رفعه ذلك الوفد لمحمد على موضحا فيه ضعف مملكة سنار العسكرية وعدم وحدتها السياسية (٣) قوى عزمه فسافر في سنة ١٢٣٥ « ١٨١٩ الى صعيد مصر ليجهز للحملة التي قرر ارسالها الى السودان (٤) .

اعترف كل من المؤرخين الاوربين «دودويل» "Dodwell" (°) و «ديهيرين» "Deherain" (۱) أن الحصول على العبيد والتنقيب عن المعادن كانا اهم سبيين للفتح ، الا أنهما لم يحددا ايهما كان اهم من الآخر . ولكن بالرجوع الى الوثائق يتضح لنا بما لايدع مجالا للشك أن الحصول على العبيد كان اهم بكثير من التنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى . ففي رسالة الى

<sup>(</sup>١) الرافعي : تاريخ الحركة القومية ، ج٣ ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) شقير : ج ٣ ، ص ٢ .

<sup>(3)</sup> Holt: A Modern History P. 36.

(4) يذكر الجبرتي ان الاراء إختلفت حول أغراض هذه الرحلة فيقول: « .. وكان الناس قدتقولو اعلى ذهابه إلى قبل أقاويل منها أنه يريد التجريد على بواقي المصريين المنقطيين بدنقلا فافهم إستفحل أمرهم واستكثروا من شراء العبيد وصنع البارود والمدافع وغير ذلك ، ومنها أنه يريد التجريد أيضا وأخذ بلاد دارفور والنوبه ويمهد طريق الوصول اليها . ومنها أنهم قالوا إنه ظهر بتلك البلاد معدن الذهب والفضة والرصاص والزمرد وأن ذهابه الكشف من ذلك

الجبرتي : ج ۽ ، ص ٣٠٥ .

إلا أنه يبدر أن الباشا أراد جذه الزيارة أولا وقبل كل شىء تجهيز حملة لفتح السودان والدليل على هذا أنها ارسلت بعد عام واحد من هذه الزيارة .

<sup>(5)</sup> Dodwell: The Founder, P. 50

<sup>(6)</sup> Deherain: Le Soudan Egyptien, pp. 27-28.

الدفتر دار قال الباشا : «وان لاتكون هذه المسائل والوسائل (١) باعثا على اضاعة الوقت دون ايفاء مهمة جلب العبيد أو سببا لتجويزكم البطء والتكاسل في صرف مافي الطاقة في سبيل تحقيق هذه المهمة (٢)» . وفي رسالة أخرى الى ابنه اسماعيل قال محمد على : « . . . المقصود الاصلى من هذه التكلفات الكثيرة والمتاعب الشاقة ليس جمع المال كما كتبنا اليكم ذلك مرة بعد أخرى، بل الحصول على عدد كبير من العبيد الذين يصلحون لاعمالنا ويجدرون بقضاء مصالحنا (٣) » .

لم يكن الحصول على العبيد اهم من التنقيب عن الذهب والمعادن الاخرى فحسب بل أنه كان اهم اسباب الفتح جميعا . فهاهو الباشا يقول فى رسالة الى ابنه ابراهيم باشا هحيث أن الاهم والالزم لنا هو الحصول على العبيد واقدم جميع الأمور هو اعداد العبيد من كردفان او موردفان (٤)، وافيناكم بهذا الاشعار تكرارا لأجل التأكيد، وأن كان هذا النظر مستقرا فى ذهنكم (٥)». ويقول فى رسالة أخرى لأبنه ابراهيم : هوجلب السودانيين هو غاية المسراد ونتيجة المقصود مهما كانت الصورة التى يجلبون بها من اوطانهم (١) ٥ . ويقول الباشا فى رسالة الى عبدى اغا حاكم دنقلا : هولما كان المراد من عمل هذه النفقات ومن ايفادى الى تلك الجهات امثالكم الحاذقين الذين الحبهم والذين سبقت لى الاستفادة كثيرا من جهودهم منحصرا من حيث الحبهم والذين سبقت لى الاستفادة كثيرا من جهودهم منحصرا من حيث التبجة والثمرة فى مجئ ماسيأتي من السودانيين على الوجه المطلوب (٧) ٥ .

<sup>(</sup>١) من أول الرسالة نفهم أنه يقصد بها التنقيب عن الحديد والمعادن الأخرى .

<sup>(</sup>٢) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٢٤ بتاريخ ٣ صفر سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقِم ٣٢٥ بتاريخ ١٠ ذى القعدة سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) ربما كانت موردفان مطابقة لكردفان .

<sup>(</sup>ه) دفتر ۷ معیه ترکی ، ترجمهٔ المکاتبهٔ رقم ۳۰۰ ص ۱۷۷ بتاریخ ۱۹ ذی الحجهٔ سنهٔ ۱۲۷۲.

<sup>(</sup>٦) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ١٧ بتاريخ ٢٧ محرم سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٧) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ١٦ بتاريخ ٢٧ محرم سنة ١٢٣٧ .

بل ان الباشا قال في رسالة أخرى الى عبدى اغا : الان غرضنا الوحيد من انتداب نجلنا اسمعيل باشا الى ديار السودان البعيدة وايفاد ولدنا الدفتر دار الى بلاد كوردفان بهذه الاستعدادات والتكلفات الكثيرة معززين بسواد من الجنود ومزودين بكثير من المهمات هو الاهتداء الى طريقة جلب هؤلاء العبيد المطلوبين لدينا كما ان المقصود من ارسالكم الى دنقلا وارسال محو بك الى بربره هو رغبتنا في العبيد الذين نملكهم بمساعى المشار اليهم بدون أن يمسهم تلف . . . (١) » .

ما أن استولى محمد على على حكم مصر في سنة ١٨٠٥ ، إلا وفكر في تأسيس دولة قوية ذات عز ومنعة (٢) ، فخطط المشاريع النهوض بها في تأسيس دولة قوية ذات عز ومنعة والعلمية والعمرانية . لم تنته اطماع محمد على بتأسيس دولة قوية في مصر بل لعله امل في توسيع رقعة بلاده بالاستيلاء على الامبراطورية العثمانية نفسها (٣). لاشك أنمثل هذه المشاريع لن تخرج الى حيز الوجود ولن تصبح حقيقة واقعة الا اذا توفر المال الوفير لتنفيذها . و بما ان حكم الاتراك والمماليك استنزف خيرات مصر وتركها من افقر الولايات العثمانية ، كان لابد للباشا من ايجاد مصدر جديد لاعداد الملازم لتنفيذ تلك المشاريع . وهكذا فقد كان البحث والتنقيب عن المعادن هي السودان هو السبب الثاني الذي دفع الباشا لفتح السودان .

ويتضح اهمية البحث عن المعادن من رسالة ارسلها الباشا الى الدفتر دار قال فيها : ١ . . فاعز مطلوبنا ان تبذلوا بعد اطلاعكم انتم ايضا على هذا الشأن ماتقتضيه غيرتكم في أن تحققوا من الآن وتستوثقوا من المحال التي يوجد فيها جوهر المعدن المذكور(٤) قويا وبمقادير وافية مباركة، وأن تدبروا

<sup>(</sup>١) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة ٣٤٢ بتاريخ ١٩ ذى القعده سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) شبيكة : السودان في قرن ، ص ١٢ .

<sup>(3)</sup> Dodwell: The Founder, P. 50.

و بهيئوا الاسباب اللازمة التى تستوجبها سهولة استخراجه وصوغه وبذلك تشمرون عن ساق الجد والحمية لصنعه عند وصول الاسطوات المذكورين اليكم . وأن لاتدخروا وسعا فى معرفة المحال التى يؤمل وجود سائر المعادن الأخرى ايضا فيها بالبحث والتحرى عنها واستكشافها ولافى امر اعلامنا بما حصلتم عليه من العلم بشأنها . . . (١) ه .

تحدث الكثير من الرحالة الاوربيين الذين زاروا السودان في القرنين السابع عشر والثامن عشر عن امكانيات السودان الاقتصادية ووفرة منتوجاته كالصمغ والعاج وسن الفيل وجلود المواشى . من هؤلاء الرحالة جاك فرنسوا بونسيه « ١٩٧٨–١٩٧٩ ودى ثواردى بونسيه « ١٩٧٨–١٩٧٩ ودى ثواردى رول (٢) وجيمس بروس الاسكتلندى والرحالة السويسرى بركهارت رول (١٨) وجيمس بروس الاسكتلندى والرحالة السويسرى بركهارت الاجنية في تقاريرهم التي بعثوا بها لحكوماتهم عن فوائد النجارة مع السودان (٤) . لاشك أن عاهل مصر قد عرف اهمية وفوائد النجارة مع السودان من محادثاته مع هؤلاء القناصل ومن مقابلاته لرجال القوافل .

الا أن العلاقات التجارية بين مصر والسودان قد تدهورت الى درجة بعيدة قبل الفتح «المصرى » للسودان . فيما أن السودان لم يخضع آنداك لقوة سياسية موحدة فقد كان من الطبيعى فى هذه الظروف أن يشتد نشاط اللصوص وقطاع الطرق . ففى الشرق كانت قبائل العبابدة والحلائقة وبنى عامر تهاجم القوافل بين شاطئ البحر والنيل ، وفى الغرب تعرضت قوافل كردفان لسطو قبائل البقارة والكبابيش بينما كان الشايقية مصدر رعب وفزع للجلابين لسطو قبائل البقارة والكبابيش بينما كان الشايقية مصدر رعب وفزع للجلابين

<sup>(</sup>١) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٢٤ بتاريخ ٣ صفر سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>۲) قتل دى رول فى سنة ١٩٠٥ بمؤامرة إشترك فيها سلطان سنار . وقد كان مقتله إيذانا باغلاق الطريق إلى السودان فى وجه الرحالة إغلاقا يكاد يكون ثاما إستمر حوالى سبعين عاما إلى أن استطاع جيمس بروس زيارة العبشة وسنار ( ١٧٧٠ – ١٧٧٣) .

مقار : البكباشي المصرى ، ص ١٨ . (٣) المصدر السابق ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٤) شكرى : بناء دولة ، ص ٦١٨ .

في الشمال (¹). ومما زاد الطين بلة الضرائب الفادحة التي فرضها ملوك وشيوخ السودان والهدايا الكثيرة التي الحوا في طلبها من التجار حتى أن القوافل التجارية كانت تختار الطرق الصحراوية البعيدة عن شاطئ النيل لتفادى هذه الأتاوات. وقد ذكر الرحالة بركهارت أنه قد سمع عن تاجر مصرى زار شندى ــ قبل ثمان أو عشر سنين من زيارته لها ــ مصطحبا معه عشرين راحلة محملة. توفي ذلك التاجر هناك فما كان من ملك شندى الا أن استولى على جميع امواله وممتلكاته(٤).

فى هذه الظروف القاسية كان من الصعب على أى تاجر مصرى التوجه جنوبا نحو السودان دون أن يعرض نفسه وامواله لاخطار داهمة . ولذلك قلت رؤوس الاموال المصرية المستثمرة فى التجارة مع السودان ، قدرها بركهارت عند زيارته للسودان بستين أو تمانين الف ريال» (٣) . وتحولت معظم متاجر السودان الى سواكن ومصوع حتى كاد أن ينقطع ورودها الى مصر (٤) .

لاعادة العلاقات التجارية بين البلدين كان على الباشا اولا وقبل كل شئ أن يؤمن طرق القوافل التجارية بأن يعيد الأمن والسلام في ربوع البلاد . ولتحقيق هذه الغاية كان لابد من اخضاع ملوك وامراء السودان لحكم الباشا. وللدك ارسل حملته لفتح السودان وضمه الى ممتلكاته .

كان لايمكن لعاهل مصر أن يعتمد على الجنود الارناؤد فى جيشه النظامى الحديث وذلك لأنهم « فطروا على حب الشغب والنفور من النظام والرغبة عن الطاعة (٥)». فقد كان مسلكهم من أهم اسباب اخلال الامن فى اوائل عهد محمد على خاصة مابين عامى ١٨٠٥–١٨١١» اذ أنهم كثيرا

<sup>(</sup>۱) شكرى : الحكم المصرى ، ص ١٣.

<sup>(2)</sup> Burckhardt : Travels in Nubia, P. 274.

<sup>(</sup>٤) الرافعي : تاريخ الحركة القومية ، ج ٣ ، ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٣٦٣ .

ماهجموا على الاهالى الابرياء فسرقوهم ونهبوهم واستباحوا عروضهم . وعندما قرر محمد على في سنة ١٨١٣ وضع اسس جديدة باحصاء وتسجيل اسماء كل الجنود الذين عملوا تحت خدمته ، تمرد قواد الجنود الارناؤد وحرضوا جنودهم على الثورة مما اضطر ابنه ابراهيم الى فصل الكثير من اولئك القواد (١) .

وبجانب هذا كله فقد كان هؤلاء الجنود الباشبوزق يعملون في جيش عمد على بعقود شهرية دفعت لهم بموجبها مرتبات أكبر بكثير من المرتبات التى دفعت لهيم من الجنود (١٪). فالجنود الارناؤد الذين ارسلوا لحملة السودان دفعت لهيم مرتبات ستة اشهر مقدما لفتح البلاد حتى دنقلا. ولعل الباشا قد اتفق معهم في بادئ الامر للعمل معه حتى فتح دنقلا فقط اما لانه خشى أن لايجد جنودا يعملون معه في حرب ابعد من هذه أو لأنه اراد أن يوهم الرأى العام بأن الحملة لن تذهب ابعد من دنقلا. وبعد الاستيلاء على دنقلا اغرى الباشا هؤلاء الجنود بالاستمرار في فتح البلاد حتى سنار، فقبلوا ذلك لكسب المزيد من المال بعد أن تأكدوا من النصر على اعدائهم (٣).

لتكوين الجيش النظامى الحديث كان لابد للباشا من أن يتخلص من هؤلاء الجنود الارناؤد . لم يرد محمد على ، فى رأى نعوم شقير ، الحلاص منهم عن طريقة الغدر والقهر وفاء منه لهؤلاء الجنود و الذين ساعدوه وشدوا من أزره فى تثبيت اقدامه فى مصر (٤) » . الا أنه يبدو أن محمد على لم يحجم عن الغدر بهؤلاء وفاء منه وتقديرا لحدماتهم وإنما خوفا من أن يؤدى ذلك الى ثورة فى جميع انحاء البلاد، خاصة وأن الاهالى اعرضوا على سياسته التى أدت الى ضبط ارزاقهم « وقياس الاراضى وقطع المعايش (٥) » . لذلك

<sup>(1)</sup> Douin: Historie, P. 66.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٦٦ .

<sup>(3)</sup> Waddington: Journal of a Visit, P. 92.

<sup>(</sup>٤) شقير : ج ٣ ، ص ٢ .

<sup>(</sup>ه) الجبرتي : ج ٤ ، ص ٢٢٥ .

كان لابد للباشا من اتباع الحكمة للخلاص من هؤلاء الجنود .

بدأ محمد على فى الخلاص منهم تدريجيا وبطرق متعددة، فأرسل بعضهم لحرب الوهابيين وأخرون فى حملاته المتعددة ضد بكوات المماليك (١) ، كما نفى أكثر عناصرهم شغبا خارج القاهرة . هذا وإن نفى الجند خارج القاهرة لم يكن امرا سهلا، اذ أنه كثيرا مارفض قادتهم الحروج من القاهرة التى وجلوا فيها المجد والعزة . ففى سنة ١٨٠٧ مثلا رفض رجب اغا الارنثودى ــ احد قادة الجند ــ تنفيذ اوامر محمد على بمغادرة القاهرة وحشد جنوده ضد قوات الحكومة (١/) . وللقضاء على البقية الباقية منهم ارسل الباشا حملته الى السودان . وعلى الرغم من الامتيازات التى اعطاها الباشا لاولئك الجنود فقد تمرد بعضهم فى اسيوط حتى أن محمد على ارسل مندوبا خاصا البقبض عليهم واعادتهم الى القاهرة . وقد هدد الباشا قواد اولئك الجنود بالمعقاب الصارم إن توانوا فى القبض على اولئك المتمردين بقوله : و واما اذا بالمعقاب الصارم إن توانوا فى القبض على اولئك المتمردين بقوله : و واما اذا بالعقاب العارم على ذلك » (٣) .

بعد مذبحة القلعة هربت فلول الماليك الى اسنا حيث اعتصموا هناك بالجبال التى سكنها العبابدة والبشاريين الذين اساءوا معاملتهم فنهبوا اموالهم وقتلوا بعضهم . وقد ساءت احوال اولئك المماليك حتى أن بعضهم لم يجد العلف لخيولهم ، فاضطروا الى اطعامها بسعف النخيل(أ) . غير أن محمد على مازال خائفا منهم ، فارسل ابنه ابراهيم باشا على رأس جيش للقضاء عليهم . دبر ابراهيم باشا خطح القضاء عليهم فأرسل اليهم يؤمنهم ويقطع اليهم اوثق المعهود اذا نزلوا من الحبل ويتعهد بتقليدهم وظائف في حكومة محمد على تتفق ومراتبهم . لم يستفد المماليك من الدرس الذي لقنه لهم الباشا في مذبحة

<sup>(</sup>۱) شکری : بناء دولة ، ص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٩٤ .

 <sup>(</sup>٣) دفتر ٧ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ١٠٩ يتاريخ ٢١ ربيع الأول سنة ١٢٣٦.
 (4) Burckhardt : Travels in Nubia, P. 12.

القلعة، فنزلوا كلهم ماعدا ثلاثين فقط وجاءوا الى معسكر ابراهيم . |V| أنه غدر بهم ، وامر جنوده بذبحهم ، فلبحوا عن بكرة ابيهم ماعدا مملوكين فرنسيين اجابة لرغبة طبيب ابراهيم بك(1) . في هذه الظروف القاسية لم بجد بقية المماليك محرجا سوى التوجه جنوبا نحو السودان واستقروا في دار الشايقية حيث استقبلهم كبير الشايقية محمود العادلانابي ، الذي رحب بهم وأكرمهم ، الا أنهم بعد شهر من اقامتهم غدروا بمضيفهم فقتلوه مع نفر من حاشيته وانتشروا بعد ذلك في دار الشايقية فدمروا ممتلكاتهم واستولوا على الحراج ، ومنذ ذلك الوقت نشب صراع عنيف بين الجانبين لم يسفر عن نتيجة حاسمة وانتهى باتفاق سمح بمقتضاه للمماليك بالاستقرار في ارقو واعطامهم جميع الشاطئ الممتد من حندق الى حنك . اختار المماليك مراقه عاصمة لبلادهم ، واستمروا في دنقله الى أن قضت عليهم حملة اسماعيل (V).

زيادة على المحن والكوارث التى تعرض لها المماليك فى مصر فقد واجهوا فى السودان مصاعب جمة واهوالا اضعفتهم وضعضعت قوتهم . ففى حروبهم المتواصلة مع الشايقية فقدوا كثيرا من خيرة رجالهم وخيولهم ، كما تعرضوا لامراض متعددة كالحمى التى كانت تنتشر عادة فى دنقلا فى الصيف وتقضى على الكثير من الاهالى (٣) . وبسبب هذه الامراض وتقدم السن فقد المماليك فى سنة ١٣٣١ « ١٨١٥ – ١٨١٦ » بعض زعمائهم مثل عثمان بك حسن وسليم اغا واحمد شويكار (٤) ، كما فقدوا فى سنة ١٣٣٢ عثمان بك حسن والمحمد شويكار (٤) ، هذا وقد كان للخلافات

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) شقير : ج ٢ ، ص ١٠٦ .

<sup>(3)</sup> Burckhardt: Travels in Nubia, P. 68.

<sup>(</sup>٤) الجبرتي : ج٤، ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق ، ص ۲۷۹ .

الحادة التى نشبت بين زعمائهم فى السودان خاصة بين عبد الرحمن وابراهيم بك (١) اثر كبير فى اضعافهم .

لم يتحمل بعض المماليك الحياة القاسية في دنقلا ولم يجدوا مخرجا سوى الاتصال بالباشا في مصر طالبين الأمان والسماح لهم بالعودة الى مصر . ففي سنة ١٨٢١٥ أرسل جماعة منهم مندوبا عنهم اسمه سليم كاشف الى محمد على المستعطفونه ويسألون فضله ويرجون مراحمه بأن ينعم لهم بالأمان على نفوسهم ويأذن لهم بالانتقال من دنقله الى جهة من اراضي مصر يقيمون فيها ايضا ويتعيشون فيها بأقل العيش تحت امانه ــ ويدفعون مايجب عليهم من الحراج الذي يقرره عليهم ولايتعدون مراسمه واوامره (٢) ٤. وقد ذكر الحبرتى أن الباشا قد قابل هذا المندوب ووافق على اعطاء المماليك الامان بشروط معينة اذا اخلوا بأى واحد منها يصبح الاتفاق معهم لاغيا .وبمقتضى هذا الاتفاق تعهد المماليك بارسال مندوب عنهم قبل رحيلهم من دنقلا الى محمد على ليخبره بحركتهم وانتقالهم، كما وافق محمد على على ارســــال مندوب عنه لمقابلتهم في صعيد مصر وتقديم كل مايحتاجون اليه من مأكل وملبس . وعند وصول الماليك الى مصر لن تقطع لهم اراضي في اى جهة من الجهات، بل سيضم الحبراء واصحاب الكفاءات منهم الى خدمة محمد على كأن يعينوا رؤساء على العساكر ويقدم العون للعجزة والضعفاء منهم . اما إذا طالب المماليك بأن تقطع لهم الاراضى او اعطائهم اى شئ ملكوه فى الماضي فسيعتبر الامان الذي أعطى لهم لاغيا(٣) . وعندما علم المماليك في شوال سنة ١٢٣٥ ﴿ يُولِيو ــ اغسطس سنة ١٨٢٠) بالحملة التي قرر محمد

<sup>(</sup>۱) بينما قبل أبراهيم بك في سنة ۱۸۱۲ التعاون مع محمود كاشف المحس القضاء على المك طميل ، رفض عبد الرحمن بك محاربة رجل قوى مثل طميل . ونسبة المخلافات بين هذين الزعيمين لم يستطع المداليك مواصلة إنصاراتهم الشابقية وإحراز نصر حاسم عليهم .

Waddington: Journal of a Visit, P. 22-26.

<sup>(</sup>٢) الجبرتي ج ٤ ، ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٤٦ - ٤٧ .

على ارسالها للسودان جاء خمسة وعشرون منهم الى الجيزة وطلبوا الامان من محمد على فاعطى لهم ، كما جاء فى نفس السنة ابن الزعيم المملوكى على بك ايوب طالبا الامان لابيه(١) . وفى اوائل شهر ربيع الاول سنة ١٣٣٦ ه ديسمبر سنة ١٨٢٠ » جاء عشرة من المماليك طالبين الامان من محمد على وهم فى «حالة رثة وضعف وضيم واحتياج (٢) » وتبعهم فى اواخر شهر رجب سنة ١٢٣٦ « ابريل – مايو ١٨٢١ » جماعة من المماليك بينهم الزعيم محمد الالفى (٣) .

بَيْد أنه رغم سؤء احوال المماليك وتضعضع قوتهم في السودانفقد كان الامل في العودة الى مصر مايزال يراودهم لاستعادة مجمدهم الضائع هناك. فقد قيل أن الزعيم المملوكي عثمان بك لم يقتنع بالاقامة في الدر عاصمة النوبة، وانما اقسم أن لايحلق شعر رأسه إلا بعد العودة للقاهرة منتصرا (4).

حقا أنه نظرا لقوة محمد على فى مصر من جهة ولضعف المماليك من جهة اخرى (°) فقد كان من الصعب عليهم أن يهجموا بمفردهم على مصر ويستعبدوا حكمهم هناك . الا أنهم ربما فكروا فى الاستيلاء على احد مواني البحر الاحمر كمصوع ومنهناك يعززون قوتهم بامداد من رقيق جورجيا (٢) وبذلك يقوى مركزهم ويشكلون خطرا على الباشا فى مصر .

شعر محمد على منذ البداية بخطر المماليك عليه وعلى حكمه فى مصر، فاتخذ اجراءات حاسمة للقضاء عليهم . فهو قد أمر بمنع بيع البارود فىالصعيد

<sup>(</sup>١) عندما جاء الأمان لعلى بك أيوب و تأهب الرحيل حقد عليه المماليك وقتلوه .

المصدر السابق ، ص ۳۱۰ . (۲) المصدر السابق ، ص ۳۱۷ .

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق ، ص ۳۱۸ .

<sup>(</sup>٤) مقار : أحوال السودان الإقتصادية ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>a) عدد المماليك في السودان عندما تقدم الجيش الفاتح لفتحه ، في رأى البروفسير شبيكة، لم يتمد الثلاثمائة .

شبيكة : السودان في قرن ، ص ١٦ .

<sup>(6)</sup> Burckhardt: Travels in Nubia, P. 67.

حتى لايتسرب اليهم فى دنقلا ، كما أنه فرض عقوبات صارمة على كل المصريين الذين ثبت تعاونهم مع المماليك(١) . وفوق هذا كله فقد كان احد اسباب فتح الباشا للسودان فى سنة ١٨٢١ هو القضاء على البقية الباقية من المماليك كان أهم أسباب الفتح جميعا (٢) ، غير أن هدا لم يكن الاسببا ثانويا للفتح الذى اريد به فى المقام الاول - كما اوضحت من قبل – تحقيق اغراض أخرى .

بعد أن عرفنا أسباب الفتح يجدر بي أن اتعرض بالنقد والتحليل لبعض الاسباب الأخرى التى ذكرت لفتح محمد على للسودان . فقد زعم بعض المؤرخين المصريين أن محمد على لم يقصد بذلك الفتح استغلال موارد السودان وخيراته ، وإنما كان يهدف لخير ورفاهية السودان ومصر معا . فالمدكتور عمد فؤاد شكرى ادعى أن الباشا لم يرد بفتحه للسودان « استعباد اهله واسترقاقهم ، ولم يدخل في نطاق تفكيره استغلال موارد السودان لفائدة مصر . بل أن المصلحة السياسية العليا واكرم الدوافع الإنسانية هي التي املت على الباشا ضرورة العمل على ضم شطرى الوادى في نطاق واحد في ظل حكومة الباشا ضرورة العمل على ضم شطرى الوادى في نطاق واحد في ظل حكومة رشيدة موحدة تعمل على رفاهية السودانيين والمصريين معا (٣)» . والاستاذ ضمد الجابرى يقول : « لم تكن الاسباب التي اقضت في جوهرها الى ضم السودان لمصر طلب المنفعة أو مجرد التجارة أو السيطرة أو الشهوة أو ضم السودان لمصر طلب المنفعة أو مجرد التجارة أو السيطرة أو الشهوة أو الاستغلال ، بل كانت للروابط الطبيعية والحيوية والقومية والسياسية وروابط اللغنة والدين والدم هي الاسباب التي دفعت محمد على دفعا لفتح السودان

<sup>(</sup>١) مقار : أحوال السودان الإقتصادية ، ص ٣٧ . ذكر مقارأن الباشا أمر فيسنة ١٨١٥ بقطع رأس زعيم أحدى قبائل الصديد لتماونه مع المماليك .

<sup>(2)</sup> Holt : A Modern History, P. 35. . ۲۲ م عمری : الحکم المسری ، ص ۲۲ (۳)

فى نفس هذا المصدر وفى صفحتى ١٨ - ١٩ يناقض شكرى نفسه ويمترف بأن الباشا قد ذهب لتحقيق أغراض معينة فيقول مثلا : و من القطوع به ان العصول على الرقيق كان من أهم أسباب الفتح » .

والحاقه باملاكه المصرية (١) ه.

وقد ذهب اولئك المؤرخون الى ابعد من هذا، فادعوا أن فتح السودان تم وبناء على رغبة أهله أنفسهم (٢) ، والحجة التى اور دوها لتأييد هذا الزعم هى أنه بعد انتشار الفوضى والفساد فى ربوع السودان فى اواخر عهد دولةالفرنج لجأ بعض الزعماء السودانيين الى محمد على طالبين منه مساعدتهم لاصلاح احوال بلادهم والقضاء على الفتن والحروب الداخلية فيها لأنه ، على حد قول الجابرى ، وليس للسودان مدخل ولاغرج خلاف مصر ، فهى حصن السودان الذى يحتمى فيه المحتاجون ويلجئون اليه هربا من طغيان الطغاة السودان المتعمفين (٣) » .

من المؤكد أن بعض الزعماء السودانيين ذهبوا لمصر وطلبوا من محمد على أن يعد جيشا لفتح السودان . من هؤلاء : ادريس ود ناصر من البيت السنارى ونصر الدين ملك الميرفاب،الذى طرد من الحكم بعد أن كان مسئولا عنه لمدة اربعين عاما ، وبشير ود عقيد احد زعماء الجعليين وغيرهم . الا أن هؤلاء الزعماء ، فى رأبى ، لم يستنجلوا بمحمد على لتحقيق مصالح البسلاد العليا وانقادها من الفوضى وانما فعلوا ذلك لتحقيق مطامع واغراض شخصية . فبشير ود عقيد مثلا هرب الى القاهرة بعد أن ضيق سلطان سنار عليه وارسل رسلا خلفه على اثر وشاية من المك نمر ليتعقبوه ويقتلوه (٤) . ونصر الدين غادر بلاده للاستنجاد بعاهل مصر ضد منافسه في

الجابرى : في شأن الله ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>۲) حسين : تعلور السودان ، ص ۲ .

<sup>(</sup>٣) الجابري : في شأن الله ، ص ١٩ .

<sup>(</sup>٤) فوزی : السودان بین یدی غردون و کتشنر ، ج۱، ص ۹ه .

الحكم على ود تمساح (١) ، وطمبل بن الزبير ذهب الى مصر متلمسا مددا من الجند والعتاد ليحارب اعداءه المماليك (٢) ، وابو مدين كان مطالبا بعرش دارفور ، كما طلب ود هاشم معونة الباشا ضد اعدائه في كردفان. وهكذا فيما أن هؤلاء الزعماء ذهبوا الى مصر مستنجدين بمحمد على لتحقيق مآرب شخصية، فهم لم يمثلوا الا أنفسهم، ولذلك لا يمكن ان نقبل الزعم القائل بأن فتح السودان تم بناء على رغبة اهله.

وفي الواقع أن أولئك المؤرخين ارادوا بمثل هذه المزاعم خدمة أغراض سياسية معينة . فهم ارادوا اظهار مصر بالحرص الدائم على مصالح السودان وبالتالى خدمة الدعوة للوحدة بين مصر والسودان التي كانت ترمى اليها مصر وبعض الأحزاب السودانية في الأربعينات واوائل الحمسينيات . وبتمجيد عمد على واظهاره بمظهر القائد العظيم الذي سعى بكل الطرق لحدمة الشعبين المصرى والسوداني ، ربما اراد اولئك المؤرخون ايضا كسب ثقة وعطف ملك مصر، إذ أن اسرة محمد على كانت حتى ذلك الوقت مسيطرة على حكم مسحر .

يعتقد بعض المؤرخين العرب والاوربيين(٣) إن محمد على كان يرمى الى تكوين امبراطورية عربية تضم كل البلدان العربية . فإذا ثبت هذا الرأى فهذا يعنى أن فتح السودان كان مرحلة من مراحل تكوين هذه الامبراطورية.

<sup>(</sup>۱) بعد إنتصار جيوش الفتح إنتقبت المحكومة المصرية لنصر الدين من منافسه على ود تمساح ذأته كان أول من شتق في بربر بعد الفتح المصرى. وقد كأفا محمد على نصر الدين على خدماته وولا ثه بأن أمر في سنة ١٨٦٧ باعادته من مصر وأمر على اغا مأمور بربر يتخصيص و مرتب خمسمائة قرش له على حسن خدته و دفتر رقم ٤٢ معيه تركي ، ملخص الوثيقة التركية رقم ٢٦ بتاريخ ٣٣ شمبان سنة ١٢٤٦.

<sup>(2)</sup> Burckhardt : Travels in Nubia, P. 66 (٣) من هؤلاء الرافعي ( تاريخ الحركة القومية ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ) وعبد الرحمن ذكي ( أعلا م الجيش ، ج ١ ، ص ٢ – ٧ ) Edwin de Leon, ( ٧ – ١ ، ص

وقد كان بالمرستون ، الذي عين في سنة ١٨٣٠ وزيرا للخارجية في انجلترا ، أول من ادعى أن محمد على اراد بفتوحاته تكوين امبراطورية عربية تضم كل البلاد التي تتحدث اللغة العربية . فبعد فتوحاته لمصر والحجساز والسودان وسوريا ، لم يبق له ، كما اعتقد بالمرستون ، ليكون الامبراطورية العربية الافتح الخليج الفارسي وجنوب الجزيرة العربية والعراق(١) . ويتضح من رسائل بالمرستون أنه كان يؤمن ايمانا قاطعا بان محمد على كان يسعى لتكوين هذه الامبراطورية العربية . فقد قال في احدى رسائله الى ويليام كاميل سفير انجلترا في كابل : « وكان قصده « اى محمد على ، تأليف مملكة عربية جلميع بلاد العرب (٢) ». ويقول ايضا في رسالة أخرى في ١١ مارس سنة ١٨٣٣ للوزير البريطاني في نابلي : « إن خطة محمد على الحقيقية ترمى سنة ١٨٣٣ للوزير البريطاني في نابلي : « إن خطة محمد على الحقيقية ترمى الى تأسيس دولة عربية تضم جميع البلدان التي يتكلم اهلها العربية (٣) » .

لم يؤيد عبدالرحمن زكى هذا الرأى فحسب بل أنه اعتقد أن محمد على كان كبير الامل في نجاح هذا المشروع اذ أنه لم يتوقع معارضة من تركيا أو فرنسا او النمسا. فتركيا كانت مشغولة باحوالها الداخلية والازمات المتلاحقة التى اضعفت قوتها ، وفرنسا ، كما توقع محمد على ، كانت ستؤيده اذ أن نجاح هذا المشروع يعنى أن محمد على سيقف حجر عثرة في طريق عدوتها انجلترا الى الهند . اما النمسا فقد ايدت هذه الفكرة وشجع احد ساستها الكونت بروكش اوستين — الذي وفسد الى القاهرة في مهمة خاصة — محمد على للاستمرار في تكوين هذه الامير اطورية . وقد زعم عبد الرحمن زكى أن الباشا فشل في تحقيق هذا المشروع لسبين هما معارضة السياسة الانجليزية الباشا فشل في تحقيق هذا المشروع لسبين هما معارضة السياسة الانجليزية بعاضة بالمرستون — لهذه الفكرة ، ولأن الوعى العربي لم يكن قد استيقظ بعد في البلاد العربية التي كانت حتى ذلك الوقت مسرحا الفتن والقلاقل (٤) .

<sup>(1)</sup> Dodwell : The Founder, P. 125. (۲) زكى : أعلام البيش ، - ۱ ، ص ه .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، صِ ٥ .

الا أنه يبدو أن فتح السودان لم يكن مرحلة من مراحل تكوين الامبر اطورية العربيسة اذ أن هذه الفكرة لم تظهر الا بعد فتح سورية ، اى بعد أن تم فتح السودان وسيطرت عليه الجيوش الفاتحة سيطرة تامة . وبالاضافة الى هذا يبدو أن محمد على لم يفكر اطلاقا في تكوين امبر اطورية عربية. فهو قد نظر الى الجنس العربي على أنه جنس حقير ، والى الشعب العربي على أنه شعب متأخر لن يتطور الا بعد زمن طويل وبعد انتشار التعليم والثقافة (١) . والباشا كان حريصا على الاحتفاظ بالطابع التركى لحكومته فلغة البلاد الرسمية هى التركية ، والمناصب العليا في الجيش والادارة كانت وقفا على الاتراك وغيرهم من الاجانب (٢) .

وزيادة على عدم ثقة الباشا في العرب فقد كانت هناك صعوبات عملية جعلته لايفكر اطلاقا في تكوين امبر اطورية عربية . فعلى الرغم من أن معظم الشعوب العربية دانت آلذاك بدين واحد وتحدثت بلغة واحدة الا أنها كانت مختلفة اختلافا تاما في العادات والتقاليد والافكار ، مما جعل مهمة التوحيد بينها مهمة صعبة شاقة وبعيدة المنال .

وهكذا يبدو أن الباشا لم يرد بفتوحاته تكوين امبر اطورية عربية ، ولعله اراد احتلال تلك البلاد لاهميتها الاستراتيجية وليشتهر ويذيع صوته فى بلاد المسلمين ويصبح قائد الاسلام الاول (٣) .

والواقع أن فكرة احياء القومية العربية وتكوين امبراطورية عربية لم تكن فكرة محمد على، ويبدو أنها كانت مسيطرة على ذهن ابنه ابراهيم باشا . فهو ، على الرغم من اصله التركى ، احتقر الاتراك ومجد العرب ورفع من Dodwell : Founder, P. 256.

<sup>(</sup>۲) فى عهد سعيد أو كلت بعض المناصب العالمية فى الجيش والإدارة المصريين ، الا أن الخديوى إساعيل وتوفيق عادا مرة أخرى لسياسة محمد على فكانت هذه المناصب فى عهديهما وتفاعل الاتراك والشراكمه نما أدى إلى التذمر بين صفوف الفساط وكان من أهم أسباب التورة العرابية .

الرافعي : الثورة العرابية ، ص ٦٣ – ٦٤ .

شأنهم . وفى رد على سؤال لاحد جنوده عن السر وراء احتفاره للاتراك اجاب ابراهيم باشا بقوله . كما ذكره لنا الرافعي نقلا عن كتاب  $\alpha$  مهمة البارون ليو الكونت  $\alpha$  :  $\alpha$  أن لست تركيا فإني جثت مصر صبيا ، ومنذ ذلك قد مصر تنى بشمسها وغيرت من دمى وجعلته عربيا  $\alpha$  . وبعد مقابلة بين البارون ليو الكونت وابراهيم سنة  $\alpha$  الملاناضول . قال البارون  $\alpha$  إن ابراهيم باشا يجاهر علنا بأنه ينوى احياء القومية العربية واعطاء العرب حقوقهم وسناد المناصب اليهم سواء فى الادارة ام فى الجيش وأن يجعل منهم شعبا مستقلا ويشركهم فى ادارة الشئون المالية ويعودهم سلطة الحكم كما يحتملون تكاليفه . . ( $\alpha$ )  $\alpha$  . وفى رد على سؤال للمسيو كادلفين وبارو اثناء حصار عكا عن المدى الذى ستصل اليه فتوحاته اذا استولى على عكا اجاب ابراهيم بقوله ،  $\alpha$  الى مدى مايتكلم الناس واتفاهم واياهم باللسان العربي  $\alpha$  .

وفريق آخر من المؤرخين زعم أن اكتشاف منابع النيل والاستيلاء عليه كان و من اهم البواعث التى حفزت محمد على الى فتح السودان ه(<sup>4</sup>). فالباشا فى نظرهم اراد باكتشاف منابع النيل ومعرفة اسباب فيضانه والشعوب التى تقطن على ضفافه تأدية خدمة جليلة للعلم والمعرفة . وكان لابد للباشا فى رأيهم من أن يعمل للاستيلاء على منابع النيل خوفا من ان تستولى عليها دولة معادية نما سيعرض كيان مصر وامنها لاخطار بالغة . وقد زعم شكرى أن الاحباش كثيرا مافكروا فى وتحويل مجرى النيل بعد خروج النهر من منابعه فى الحبشة بان يحتفروا قناة كبيرة تذهب يمياه صوب الشرق بدلا من جريانها فى النيل الازرق والعطيرة وتلك الروافدالتي تروىسناروالجزيرة ه(°).

<sup>(</sup>١) الرافمى : تاريخ الحركة القومية ، جـ ٣ ، ص ٣٣٧ نقلا عن كتاب مهمة البارون ليو الكونت ، ص ٣٤٨ – ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٤٨ – ٤٩ .

 <sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ٣٣٢ نقلا عن كادلفين وبارو : حرب مصر ضد الباب العالى فى
 صوريا والأناضول سنة ١٨٣١ – ١٨٣٣ ، ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>ه) شکری : م ك أ ، ٨ ، ١٩٤٦ ، « رحلة محمد عل » ، ص ٢٨ .

الا أننا برجوعنا الى الوثائق لانجد اى اشارة الى أن اكتشاف منابع النيل كان احد اسباب الغزو المصرى للسودان . ويبدو أنه لم توجد آنداك اى اسباب ملحة تجعل الباشا يفكر فى اكتشاف منابع النيل او الاستيلاء عليه ، فالتدخل الاوربي والصراع بين الدول الاستعمارية للاستيلاء على منابع النيل لم يكن قد بدأ بعد .

لم يهتم الرأى العام الأوربي بافريقيا والكشف عن مجاهلها وخاصةالكشف عن منابع النيل الاستوائية إلا بعد الحقائق والاخبار التى نشرها الرحالة الذين زاروا السودان بعد الفتح المصرى. وقد لاحظ محمد على أنه منذ حوالى سنة ١٨٣٦ بدأ اهتمام قناصل الدول الأوربية يتحول من التجارة فى النيل الى مسألة اكتشاف منابع النيل الأبيض. ولعل الباشا قد ظن خطأ أن السر وراء هذا التحول والاهتمام البالغ بمنابع النيل هو امكانية وجود كيات كبيرة من المعادن فى تلك المنطقة الواقعة فى خط عرض واحد مع امريكا التى اكتشفت فيها من قبل كيات هائلة من المعادن. وجد هذا الأهتمام صداه عند محمد على فأرسل فى سنة ١٨٣٩ اولى حملات سليم قبودان للكشف عن منابع النيل والبحث عن المعادن (١). وهكذا فإن الباشا لم يهتم باكتشاف منابع النيل الا بعد حوالى عشرين سنة من الفتح، نما يرجح أن هذا السبب لم يكن من الاسبب المباشرة التى دفعته لارسال حملته الشهيرة لفتح السودان سنة ١٨٧٠.

<sup>(1)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 32.

الفصل الثاني

محمد على وجلب العبيد من السودان

## محمد على وجلب العبيد من السودان

حرص محمد على على جلب أكبر قدر من الزنوج السودانيين الى مصر

ما أن سيطرت الجيوش الفاتحة على اقليمي سنار وكردفان حتى اظهر محمد على اهتماما بالغا بامر العبيد وحرص على جلب أكبر عدد منهم الى مصر . فهو لم يكتف بارسال الرسالة تلو الأخرى للمسئولين في السودان ليبذلوا كل جهدهم لأداء هذه المهمة، بل أنه منذ البداية أكد لهم أن ارسال الجنود اليهم من مصر مرتبط ارتباطا وثيقا بما يرسلون من العبيد . ففي رسالة اسود متماسك الاعضاء صالح لعملنا وخدمتنا نرسل لكم من هنا الف جندى في مقابلهم (١) » ، كما أنه قال في رسالة أخرى للدفتر دار ، « من البديمي أن الظروف تحم وجود المشاة والفرسان على الوجه المرفوع . فإن كنتم ترسلون لنا الف واحد من العبيد الموجودين لديكم فإننا نلحقهم بالمدريين، ونرسل لكم اربعمائة عسكرى من العسكر الذين تريدوم به بدلا عنهم، وإن ارسلم لنا الفي عبد فإننا نرسل لكم هذا من باب التذكار (١) » .

الانجار في الرقيق معروف في السودان منذ ازمان بعيدة، فقد درج كثير من النخاسين على ارسال الرقيق السوداني لبيعه في الاسواق الحارجية كالقاهرة والحجاز وطرابلس . وللهيمنة على مصادر الرقيق في السودان لسد مطالب الجندية وغيرها من الاغراض كان لابد لمحمد على من أن يتخذ اجراءات حاسمة لمنع تصدير الرقيق السوداني الى الحارج . فمنذ بداية عهده في السودان اصدر اوامره الحازمة المشددة الى حاكم دنقلا لمنع تجار الرقيق من تصدير الرقيق السوداني الى مصر، اما بحجزهم في دنقلا أو بردهم من

<sup>(</sup>۱) دفتر ۱۰ معیه ترکی : ترجمة المکاتبة رقم ۲۶ بتاریخ ۲۳ ربیع أول ۱۲۳۷.

<sup>(</sup>٢) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٢١٨ بتاريخ ٢٧ رجب سنة ١٢٣٧ .

حيث اتوا(۱). الا أن هذه السياسة لم تأت بالفائدة المرجوة ، إذ تسلل عدد كبير من اولئك النخاسين الى مصر ، مما اضطر الباشا الى اصدار توجيهاته بشراء العبيد الذكور منهم الذين تتراوح اعمارهم بين الخامسة عشر والعشرين على أن يسمح لهم بالتوجه مع باقى رقيقهم الى مصر (۲).

أكدت الوثائق وكتابات الرحالة أن الغزوات المسلحة كانت اهم الوسائل التي اتبعها محمد على للحصول على العبيد . فقد عمل الباشا على توفير كافة مستلزماتها من جبخانة وجنود وفرسان ومشاة . فما أن اشتكى الدفتر دار من قلة الجبخانة والمشاة والفرسان حتى تم اعدادها وارسالها له ، كما أنه اصدر اوامره بارسال اثنين من قواد جنود المشاة ــ حسن اغا وابراهيم اغا الكورجهلي ـــ واحد قواد الفرسان ــ حسن اغا القبريسلي ـــ لمساعدةالدفتردار فى غزو العبيد وجلبهم الى مصر (٣) . غير أن محمد على رفض اقتراح الدفتر دار بتخصيص مبلغ معين للجنود مقابل العبيد والجوارى الذين اسروهم فى الغزوات بقوله : ٩ كما أني لم انظر بعين الرضا والقبول الى مسألة اعطاءً شيُّ للعسكر على كل اسير يأخذونه ، بل قلت له لما كان الغرض من مهمة العساكر الذاهبين بمعيته منحصرا في ايفاء خدمة اخذ الرقيق الاسود فإن اعطاءهم شيئا على كل رأس من الأسرى مناف لاصل مهمتهم ، مخالف لاساس ماموريتهم ، وبناء عليه فشئ من هذا لايكون ولاينبغي أن يكون. (٤)». ورغبة في مساعدة الحكمدار خورشيد في مهمة صيد الرقيق استجاب محمد على لطلبه بزيادة اربعمائة جندي لكل من الحمس أورط الموجودة آنذاك في السيودان (°).

<sup>(</sup>١) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٥١ بتاريخ ١٥ ربيع الأول سنة ١٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ١٦١ بتاريخ ؛ جمادى الثانية سنة ١٢٣٧ .

 <sup>(</sup>٣) دفتر ١٠ ميه تركى ، ترجمة الكاتبة رقم ٤٨ ص ٣٠ بتاريخ ١٥ ربيع الأول سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) دفتر ١٠ مميه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ٥٥ ص ٣٦ بتاريخ ٢٣ رجب سنة ١٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) دفتر ٧٨ معيه تركى ، ترجمة ألوثيقة رقم ٣٤٧ بتاريخ ١٢ ربيع الأول سنة ١٢٥٢ .

بجانب اصطياد الرقيق عن طريق الغزوات وبشرائهم من تجار الرقيق فقد صرح الباشا منذ اوائل عهده في السودان للمسئولين بأخذ العبيد الذكور الاقوياء الاصحاء على حساب الفردة (١) على أن لايأخذوا النسوة والصبيان الا اذا كان بالامكان استبدالهم بامثال اولئك العبيد (٢). وتطبيقا لهذه السياسة فقد اخذ اسماعيل باشا في سنة ١٨٣٧ «١٨٢١—١٨٢١» تسعمائة عبدا بدلا عن الضرائب المفروضة على اهالي سنار (٣).

كما استمان محمد على بزعماء البلاد واعيانها لحفظ الامن وجمع الضرائب من الاهالى فقد استعان بهم ايضا فى جلب الزنوج من مختلف السودان . فهاهى حكومة الباشا قد كلفت ادريس ود عدلان وابوروف وابو سن شيخ الشكرية ، والشيخ احمد ابوجن شيخ رفاعة الشرق لمدها بالعبيد الاقوياء الصالحين للجندية . ولتأكد من لياقة اولئك العبيد عينت الحكومة اطباء للكشف عليهم ورفضت استلام أى عبد غير لائق للجندية . وقد فرضت الحكومة رقابة صارمة على هؤلاء الاطباء وتعرض كل من تهاون فيهم الى عقاب صارم ، ففى عهد ابوودان مشلا قبض على طبيب يدعى « Tupetto »

وقد استشارت الحكومة ايضا هؤلاء الزعماء في أحسن الطرق لجلب العميل . فعندما اقترح خورشيد في سنة ١٨٣٦ تجنيد الاهمالي في الجيش اعترض عبد القادر ود الزين شيخ مشائخ عموم سنار على هذه الفكرة خشية و تشتيت الأهالي وخراب البلاد (°) ٤ اقتنع خورشيد بهذا الرأى فصرف النظر عن تجنيد الأهالي واستقر الرأى على أن يفرض على كل مديرية عدد معلوم من العبيد يعهد الى شيوخ البلاد بجمعه وتسليمه للحكومة .

<sup>(</sup>١) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ١٥٩ بتاريخ ٣ جمادى الثانية سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>۲) دفتر ۱۰ معیه ترکی ، ترجمة الوثیقة رقم ۲۴۱ بتاریخ ۸ شعبان سنة ۱۲۳۷ .

<sup>(</sup>٣) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ه٣٢ بتاريخ ١٠ ذى الحجة سنة ١٢٣٧ .

<sup>(4)</sup> Hill: Egypt in the Sudan

<sup>(</sup>٥) شقير : ج ٣ ، ص ٢٢ .

و بجانب العبيد الذين تحصلت عليهم حكومة محمد على من سناروكردفان فقد حرص الباشا ايضا على استيراد الرقيق من دارفور التى عرفت من ازمان بعيدة بأنها مورد من اهم موارد الرقيق . ولكن اذا كان محمد على حريصا على جلب العبيد من هناك فلماذا لم يسمح لجيوش الدفتردار بالتوجه غربا لاحتلال دارفور ؟ يبدو أن الباشا قد صرف النظر مؤقتا عن فتح دارفور لاسباب ممحة هامة . فيما أن اقاليم سنار وكردفان وفازوغلى اقاليم واسعة الارجاء مترامية الاطراف فربما رأى محمد على أن تبذل الحكومة كل جهدها في استباب الأمن فيها وتأكيد سلطان الحكومة عليها(١) . ثم أن حكومة محمد على كانت مشغولة آنذاك في اخماد الثورات في كريت وبلاد المورة وغيرها من الجهات التي تمردت على السلطان العثماني ، ولذلك كان من الطبيعي أن لايفكر الباشا في فتح جبهة قتال جديدة في دارفور خاصة وأنها اقليم واسع الارجاء يحتاج الى اعداد كبيرة من العساكر لفتحه وتنظيم ادارة (٢) .

هذا لايعنى أن محمد على كان قد صرف النظر نهائيا عن فتح دارفور ، بل لعله رأى أنه من السهل على جيوشه أن تفتح ذلك الأقليم و بعد مرور مدة من الزمان(٣) و يكون فيها الامن والسلام قد استنب فى الأقاليم التى استولت عليها الحكومة . وقد اهتم الباشا باتخاذ خطوات متعددة لتسهيل مهمة فتح ذلك الاقليم . فهو قد امر باعتقال كل الاشخاص المتهمين بالتجسس لحساب سلطان دارفور ، فعندما علم مثلا أن شخصا يدعى احمد شوشه ابن عم الملك نمر متهما بالتجسس على مصر واقليمي سنار وكردفان لصالح سلطان دارفور امر البك الكتخذا(٤) باعتقاله فورا(٥) ، كما أن الباشا منع تصدير دارفور امر البك الكتخذا(٤) باعتقاله فورا(٥) ، كما أن الباشا منع تصدير

<sup>(</sup>۱) دفتر ۷ معیه ترکی ، ترجمة المكاتبة رقم ۲۹۲ بتاریخ ، ذی القمد، سنة ۱۲۳۷ .

<sup>(</sup>٢) دفتر ٧ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ٣٠٠ ص ٧٧٧ بتاريخ ، ذى القمد، سنة ١٣٣٧

<sup>(</sup>٣) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ٢٣ ص ١٦ بتاريخ ٣ صفر سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) وظيفة بمثابة رئيس الوزراء.

 <sup>(</sup>٥) دفتر ۱۸ مىيه تركى ، ملخص ترجمة الوثيقة التركية رقم ۲۱٦ بتاريخ ۹ ربيع الثانى
 ١٠٤٠ ٠٠٠٠

السلاح النارى الى دارفور وامر باعدام أى تاجر ثبتت ادانته بهده التهمة (١) . لم يكتف محمد على بهذه الحطوات بل أنه حاول كسب ود اعداء سلطان دارفور الذين هربوا من جبروته . فكما قرب اليه ابا مدين الذى التجأ اليه في مصر ، امر رسم بك حاكم كردفان بتخصيص مرتب لمحمد نجل السلطان ابن الفقيه ابن عم سلطان دارفور الذى النجأ بكردفان لأنه ، كما قال محمد على ، ومنظور منه خدمة في المستقبل (٤)» .

ولما كان الباشا حريصا على جلب العبيد بكثرة من دارفور ، كحرصه على جلبهم من اقليمي سنار وكردفان ، كان لايمكن له أن يتنظر الى أن يتم فتح ذلك الاقليم ويدخل في حظيرة حكومته ، بل كان عليه أن يتخذ كافة الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك الغرض . ولذلك فقد حاول منذ اوائل عهده محاولة جادة لعقد اتفاق مع سلطان دارفور بخصوص جلب العبيد من هناك وارسل احد مماليكه الى دارفور خصيصا لهذا الغرض (٣) . ولما كان حسن العلاقات مع سلطان دارفور شرطا رئيسيا لتسهيل استيراد الرقيق من تلك الاصقاع الى مصر ، فقد بذل محمد على جهدا كبيرا لتحقيق هذا الغرض . ولمو قد أمر البك الكتخذا في سنة ١٩٤٧ و١٩٨٠ –١٨٢٧ ، باكرام واحرام كل رسل السلطان الموفدين من طرفه الى مصر (٤) ، كما امر في نفس العام مأمور أسيوط بمنع و مشائخ عربان عمائم وجهينه المقيمين ببنى عدى من التسلط على البلاد التي تحت ملك دارفور ٣(٥) . وعندما طلبت منه القنصلية التسلط على البلاد التي تحت ملك دارفور قي اسيوط لاسترداد واحد واربعين الفرنسية الاتصال بوكيل سلطان دارفور في اسيوط لاسترداد واحد واربعين

<sup>(</sup>١) دفتر ٢٠ منيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ١٩٣ بتاريخ ٢٩ ذى النحجة سنة ١٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) دفتر ٢٦ مىيە تركى ، ملخص الوثيقة التركية رقم ٣٤٦ بتاريخ ٢٠ صفر سنة ١٣٤٤ .

<sup>(</sup>٣) دفتر صادر المميه رقم ١٠ ، وثيقة رقم ٢١١ بتاريخ غرة رجب سنة ١٢٣٧ .

 <sup>(</sup>٤) دفتر ۲۷۲ دیوان الخدیوی ترکی ، ملحق الوثیقة رقم ۲۱۱ ص ۷۲ بتاریخ ۲ رمضان
 سنة ۱۲۴۲ .

<sup>(</sup>ه) دفتر رقم ۲۳۶ دیوان الخدیوی الترکی ، ترجمة الوثیقة ۱۲۲ ص ۴۸ بتاریخ غرة شمیان سنة ۱۲۲۲ .

رأسا من الرقيق أخذها السلطان محمد الفضل ودردوق احد ملوك دارفور ، رفض محمد على اجابة هذا الالتماس معتذرا بأن دارفور ليست تحت ادارته ونصح قنصل فرنسا بالاتصال بسلطان دارفور مباشرة (1) .

ولم يكتف عاهل مصر بالاتصالات الرسمية مع سلطان دارفور بل أنه عمل على شراء العبيد المستوردين من دارفور من النخاسين الآتين من تلك الجهات . فمنذ بداية عهده اصدر اوامرا واضحة صريحة الى الدفتردار بعدم السماح لاولئك التجار بتصدير العبيد الذين تتراوح اعمارهم بين الخامسة عشر والعشرين ، على أن يقوم بشرائهم منهم اما نقدا أو بمبادلتهم بالجوارى(٢).

### محمد على يعمل على وصول العبيد سالمين الى مصر :

اظهر الباشا اهتماما كبيرا وحرصا بالغا بأمر سلامة وصول العبيد المرسلين من كافة بقاع السودان الى المعسكر الذى انشى لتدريبهم فى اسوان. فما ان وصلته الانباء بهلاك اعداد كبيرة منهم فى الطريق حتى اصدرتوجيهاته الى البك الكتخذا باتخاذ كافة الوسائل الممكنة لضمان سلامتهم واستشارة اعضاء المجلس وتوطئة للوصول الى احسن الطرق المؤوية الى هذه الغاية»(٣).

على أن محمد على لم يترك هذه المهمة العاجلة الهامة للبك الكتخذا وحده، بل عمل من جانبه على اتخاذ كافة الوسائل الممكنة لتفادى هلاكهم فى الطريق. فعندما علم أن تغير الجو لعب دورا هاما فى هلاك بعض من العبيد من سكان الجبال اصدر اوامره الى مدير بلاد السودان باستبدال سكان الجبال بسكان السهول لانهم اكثر تأقلما على جو مصر، أو يبقيهم عنده مدة من الزمن حتى

<sup>(</sup>١) دفتر ٦٦ معيه تركى ، ترجمة الأمر رقم ٤٥٤ بتاريخ ٧ جمادى الأولى سنة ١٢٥١ .

 <sup>(</sup>۲) دفتر ۱۰ میه ترکی ، ترجمه المکاتبة رقم ۲۱۹ بتاریخ ۲۲ رجب سنه ۱۲۳۷ . وجه محمد عل الدفتر دار بان لا يتمرض لما مع هؤلاه التجار من نساء وصبيان وشيوخ و تجارة بل يسمع لهم بالتوجه نحو مصر.

<sup>(</sup>٣) دفتر (٦٦ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ١١٧ بتاريخ ، جمادى الا ولى سنة ١٢٣٧ .

يتأقلموا على الطقس الجديد وبعد ذلك يرسلهم الى مصر (١) .

وبما أن ارسال العبيد من سنار الى مصر سيرا على الاقدام طوال هذه الرحلة الطويلة الشاقة عرض الكثيرين منهم للهلاك ، فقد اقترح والى جده ، ابراهيم باشا ، صناعة نوع معين من النقورات كتلك التى صنعت بوادى ابريم ليرحل عليها العبيد من بربر الى وادى حلفا . صادف هذا الاقتراح هوى في نفس محمد على ، فاصدر امرا عاجلا الى عبدى اغا حاكم دنقله عينه بمقتضاه مامورا لانشاء تلك النقورات (٢) وامره بالبدء فورا في صناعتها (٣). وقد استجاب كل من عبدى اغا ومحمد بك حاكم بربر لنداءات الباشا، فتعهدا ببذل كل من عبدى اغا ومحمد بك حاكم بربر لنداءات الباشا، فتعهدا ببذل كل من عبدى اغا ومحمد بك حاكم بربر لنداءات الباشا، والآلات (٤) .

وقد عمل عاهل مصر من جانبه على توفير كل الاحتياجات اللازمة لهذه الصناعة فارسل الى محافظ ابريم يامره باعداد العمال والصناع المهره كالنجارين والنشارين(<sup>ه</sup>) الى جهات ابريم واسوان على أن يقوم محمد بك ناظر مصلحتى اسنا واسوان بارسالهم فورا الى دنقلا . ولترغيب هؤلاء الصناع والعمال على العمل بالسودان ولتشجيعهم على انجاز هذه المهمة التى اوكلت اليهم بكل تفان واخلاص رتبت لهم مرتبات شهرية قدرها عشرون قرا للصانع وعشرة قروش للعامل (<sup>٢</sup>) . الا أنه لم يتيسر ارسال كل العدد المطلوب من مصر ، فصدرت الاوامر لحاكمى دنقلا وبربر باكمال النقص من جهاتهم . اما المواد والالات اللازمة لهذه الصناعة من حديد ومسامير ومناشير فقد اعدها محمد بك وارسلها الى دنقلا على ظهر جمال استوردت

<sup>(</sup>١) سجل رقم ٢٢٠ عابدين ، ترجمة المكاتبة رقم ٦٥ بتاريخ ، محرم سنة ١٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) دفتر ٩ معيه تركى ، ترجمة الإراده رقم ١٠٦ بتاريخ ٨ محرم سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) دفتر ٩ معيه تركى ، ترجمة الإراده رقم ٨٨ ص ٣٦ بتاريخ ٢٦ محرم سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) دفتر رقم ٩ معيه تركى ، ترجمة الإراده رقم ٢٦٥ بتاريخ ١٢ ربيع الاخر سنة ١٢٣٧

<sup>(</sup>ه) دفتر رقم ۹ معيه تركى ، ترجمة الأمر ۹۶ ص ۴۴ بتاريخ ۲۷ محرم بسنة ۱۲۳۷ .

<sup>(</sup>٦) دفتر رقم ١٠ معيه تركى ، ترجمة الأمر ١٦٤ بتاريخ ٦ جمادى الثانية سنة ١٢٣٧ .

من جهات جرجا خصيصا لهذا الغرض(١) . ولتسهيل مهمة نقل العبيد اصدر الباشا اوامره بتوزيع تلك النقورات بعد اتمام صناعتها على الشلالات الموجودة فى اقاليم بربر ورباطاب وشندى كما عين قائمقام للاشراف عليها(٢) .

كما اعتاد المسؤولون في سنار على ارسال غزوات لجلب العبيد من مناطق جنوبي سنار . فقد درجت السلطات المسئولة في كردفان ايضا على ارسال الغزوات المسلحة الى بلاد الشلك . الا أن ترحيل العبيد من هناك الى كردفان ومنها الى دنقلا لتصديرهم الى مصر قد عرض الكثيرين منهم للهلاك لطول المسافة ومشاق الطريق (٣) . فلذا ، وتفاديا لهذه الرحلة الطويلة الشاقة ، اقترح الدفتر دار نقلهم من بلاد الشلك الى حلفاية ومن هناك يصدروا الى وادى حلفا فمصر (٤) . غير أن تصديرهم من حلفاية الى دنقلا احتاج الى اعداد النقورات اللازمة . لذلك ، وكما انشئت ترسانة لبناء تلك النقورات في جهات دنقلا وبربر ، فقد قرر محمد على انشاء واحده أخرى في حلفاية في جهات دنقلا وبربر ، فقد قرر محمد على انشاء واحده أخرى في حلفاية فاصدر توجيهاته الى حاكم حلفاية بجلب الأخشاب اللازمة من الجهات التي حوله ، كما امر عبدى اغا بارسال النجارين والحدادين الى حلفاية فور انتهائه من العدد اللازم من النقورات في دنقلا (٥) .

<sup>(</sup>۱) دفتر ۹ معيه تركى ، ترجمة الإراده رقم ٢٦٥ يتاريخ ١٢ ربيع الاخر سنة ١٢٣٧. الإمراع في إعداد تلك الجمال أمر محمد على متصرف جرجا « ببذل السعى والنبره في الحصول على عدد كاف من البعير . »
الوثيقة السابقة .

<sup>(</sup>٢) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة الأمر رقم ١٤ ص ٧ بتاريخ ٢٧ محرم سنة ١٢٣٧ .

 <sup>(</sup>٣) المسافة بين كردفان و دنقلا و حدها تستغرق خبسة عشر يوما ، دفتر ٩ معيه تركى ، ترجمة الإراده وقم ٢٦٥ بتاريخ ١٢ ربيع الأول سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة الأمر رقم ٢١٨ بتاريخ ٢٢ رجب سنة ١٢٣٧ .

<sup>. (</sup>ه) الرثيقة السابقة .

بناء على توجيهات الباشا أرسل عبدى أغا عشرين من الصناع مع المعدات اللا زمة الإخرى إلى حلفاية. دفعر ١٠ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ٢٨٣ بتاريخ ٩ شوال سنة ١٣٣٧

على أن صناعة النقورات لم تكن الطريقة الوحيدة التى اقترحها الباشا لترحيل العبيد المجلوبين من السودان و بل أنه حاول ايضا ترحيلهم بالجمال . فهاهو قد استفسر منذ اوائل عهده بالسودان من محو بك حاكم بربر عن مدى امكانية استخدام البشاريين لنقل العبيد من بربر الى وادى حلفا بالجمال مقابل اجر قليل الى أن يتم اعداد النقورات اللازمة لهذا الغرض (١) ، كما أنه قبل اقتراح عثمان بك حاكم سنار وكردفان باعداد الفي جمل وتسليمها الم شيخي العبابده وخيلة وجبران ولكورفان بلورهما بنقل الرقيق من سنار حتى حلفا (٢) . الا أنه نسبة لقلة الكميات الموجودة من الجمال في مصر من جهة ولاحتياج محمد على لها من جهة اخرى فقد اعتلر الباشا عن اعدادها واصدر وامره لعثمان بك باعداد ذلك العدد من الجمال ياخذها بدلا عن الضرائب ومن ثم يبعها للشيخين المذكورين بثمن مناسب على أن يسددا ثمنها تدريجيا من اجرة نقل الرقيق (٣) .

وكما اهتم محمد على بضمان سلامة العبيد المستوردين من كافة مناطق السودان طوال رحلتهم الى وادى حلفا ، فقد بذل ايضا مجهودات كبيرة العناية بهم من وادى حلفا حتى اسوان . فها هو قد اصدر اوامره للبك الكتخذا باتخاذ كافة الوسائل المكنة لضمان سلامتهم طوال هذه الرحلة(أ)، كما أنه حث عمر اغا المشرف على شئون الرقيق باسوان بالعمل على توفير كافة مستلزماتهم والعناية بهم هحتى لايموت منهم أى فرد (٥)» . ولم يكتف الباشا بهذه التوجيهات بل أنه عين عمر اغا محافظ قنا مشرفا عليهم طوال

<sup>(</sup>١) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة الأمر رقم ٤٣ ص ٢٩ بتاريخ ٤ ربيع الأول سنة ١٢٣٧

<sup>(</sup>٢) دفتر ١٦ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٣٩٦ بتاريخ ٦ ربيع الأول سنة ١٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) دفتر ١٦ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٣٩٧ بتاريخ ٩ ربيع الأول سنة ١٢٤٠ .

 <sup>(</sup>٤) دفتر ١٦ معيه تركى ملخص الوثيقة التركية رقم ٧٧٥ بتاريخ ١٧ ربيع الأول سنة ١٢٤٠ .

<sup>(</sup>٥) دفتر ١٦ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ١٢٣ بتاريخ ٨ جمادى الأول سنة ١٢٣٩ .

هذه الرحلة (١). اما القوت اللازم لهؤلاء العبيد فكان على عمر اغا أن يجهزه لهم من وادى حلفا اما بشرائه نقدا او باستدانته من الاهالى(٢) .

وقد كان عدم توفر مياه الشرب خاصة في صحراء العتمور من اهم العقبات التي اعترضت سبيل ارسال العبيد الى مصر وادت الى هلاك بعضهم . بالرغم من صعوبة حفر الابار في منطقة صحراء العتمور الجبلية إلا أن محمد على بذل مجهودا كبيرا لتسهيل حفرها،فارسل الصناع والبارود كما أنه عين احد رجال دولته ، علو اغا . للاشراف على هذه المهمة. (٣)

حقا أن جيوش محمد على استطاعت الاستيلاء على السودان دون مقاومة قوية من جانب السودانين ، الا أن هذا لايعنى أنها كبحت جماح القبائل السودانية واخضعتها خضوعا تاما للحكم الجديد . فكثير من هذه القبائل لم يكتف بالهجوم على القوافل التجارية ، بل أنها درجت على الاعتداء على العبيد المرسلين من قبل المسئولين في السودان الى مصر . فقبائل البقارة والمجانيين والكبابيش هجمت احيانا على العبيد المرسلين من قبل الحكومة في كردفان الى مصر واستولت على بعضهم (٤٠).

حاول الباشا تذليل هذه العقبة بشتى الوسائل والطرق ، فمثلا عندما اشتد خطر الكبابيش على عبيد الحكومة وقويت غاراتهم عليها حاول محمد على استمالة هذه القبيلة ، فأرسل رسالة الى شيخها الشيخ سالم اعطاه فيها الامان ، كما أمر الدفتردار بالتودد اليه ليكسبه الى جانب الحكومة (٥).

(١) كان على عمر اغا أن يسافر فورا إلى وادى حلفا على أن يعن مناوبا عنه ليصرف ادارة شتون محافظته إلى أن يستهى من هذه المهمة التي أو كلت اليه .

<sup>(</sup>٢) دفتر ١٦ معيه تركى ترجمة الأمر رقم ١٨٤ بتاريخ ١٩ جمادى الثانية سنة ١٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) دفتر ٩ معيه تركى ، ترجمة الأمر رقم ٤٨٩ بتاريخ ٢ شعبان سنة ١٢٣٧ .

 <sup>(</sup>٤) دفتر ١٠ ميه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٨٤ ص ٣٠ بتاريخ ١٥ ربيع الأول سنة
 ١٢٣٧ .

 <sup>(</sup>ه) دفتر ۱۰ مىيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٤٨ ص ٣٠ بتاريخ ،١٥ ربيع الأول سنة ۱۲۳۷ .

و بجانب هذه الوسائل السلمية التى اتبعها لصد غارات العصابات واللصوص وقطاع الطرق ، راى الباشا ضروره تكوين قوة مسلحة لحراسة العبيد اثناء طريقهم الى مصر ، فأمر محمد بك باعداد ماثنى نفر من هجانة العبابدة وارسالهم الى الدفتر دار لاستخدامهم فى حراسة العبيد المرسلين من كردفان لمصر (١) . الا أن محمد بك فشل فى اقناع شيوخ العبابدة باعداد اولئك المجانة من بينهم بالرغم من أنه استعمل معهم اسلوب الترغيب تارة والتهديد تارة أخرى ، فصرف النظر عنهم وامر الباشا باعداد مائة من فرسان عرب الاقاليم الوسطى ليؤدوا تلك المهمة تحت اشراف حاكم دنقله(٢) .

## محمد على والعناية بالزنوج السودانيين في معسكر اسران :

لاشك أن استيراد اعداد كبيرة من الزنوج السودانيين لايكفى وحده لنجاح تجربة محمد على في تجنيد اولئك السود في جيشه. فبما أن الرغبة اساس لكل عمل ناجح ، فقد تحم على الباشا أن يبذل كل جهده لترغيب المجندين السودانيين في هذه الحياة الجديدة . وفي الواقع أن الباشا قد اهم منذ البداية اهتماما واضحا بتحبيب حياة الجندية لاولئك الزنوج بأن عمل على الأعتناء بهم في معسكر اسوان وتوفير كافة سبل الراحة لهم هناك .

اهتم الباشا بادارة معسكر اسوان وحرص على تعيين رجال اكفاء وثق فيهم وفي اخلاصهم للاشراف على المجندين الجدد والعمل على توفير كافة احتياجاتهم . وعندما عين محمد بك مامورا على جهات اسنا واسوان ، لم يقصد الباشا التخلص منه، وانما فعل ذلك لثقته فيه وفي اخلاصه كما قال في رسالة وجهها له : 8 . . . . . فوالله يا اخى إني لم ارسلك هنا لكوني ستمت منك، ولامن غضبي عليك، ولكنني ارسلتك لكونك معتمدى ومختارى وصديقى الوفي (٣) ه. وبما أن الباشا لم يثق في اخلاص وولاء كل وكلائه وموظفيه،

<sup>(</sup>١) دفتر ٩ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٣٦٧ بتاريخ ٩ جمادى الاخره سنة ١٢٣٩ .

<sup>(</sup>۲) دفتر ۱۰ معیه ثرکی ، ترجمة المکاتبة رقم ۲۲۳ بتآریخ ۲۲ رجب سنة ۱۲۳۷.

<sup>(</sup>٣) دفتر ٩ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ١٠٥ ص ٣٦ بتاريخ ٢٧ محرم سنة ١٢٣٧.

فقد اصر على استمرار محمد بك فى الاشراف على المعسكر بالرغم من تقدم سنه حتى يضمن حسن ادارة ذلك المعسكر (١) ، كما أنه ترك له السلطة الكاملة المستقلة للاشراف عليه ، وحث جميع الضباط فى اسوان على اطاعة أوامره وحذرهم من مخالفته قيد شعره(٢) .

ولترغيب المجندين السودانيين في حياتهم الجديدة كان على محمد على أن يعمل على استقرارهم واسكاتهم ببناء الثكنات اللازمة لهم في اسوان. وما أن بناء هذه الثكنات واعدادها يستغرق وقتا طويلا ، فقد ارسل محمد على خمسمائة خيمة لايوائهم الى أن تجهز لهم الثكنات (٣) . الا أنه نسبة لمصيان أهالى صوليجه وجامليجه وابيصاره ورعايا بعض الجزر الأخرى في بلاد الاناضول فقد اصبح من الصعب استيراد الأخشاب من هناك الى مصر «على الوجه الذي كان يرد عليه سابقا (٤)» وبالتالى اصبح من العسير على الباشا اعداد الكميات اللازمة من الاخشاب لبناء تلك الثكنات . لذلك قرر عاهل مصر الالتجاء نحو دنقلا لجلب الاخشاب من هناك فارسل وخمسة قرر عاهل مصر الالتجاء نحو دنقلا لجلب الاخشاب من هناك فارسل وخمسة اهالى دنقلا لقطع اكبر كمية ممكنة من الأخشاب (١) وارسالها بالنيل الى اسوان حيث عين هناك احمد باشا متصرف جرجا مستولا عنها . هذا وقد ارسل محمد على من جانبه الاسطوات اللازمين لبناء تلك الثكنات وحث

<sup>(</sup>١) دفتر ١٠ مىيه تركى، ترجمة المكاتبة ١٤٧ بتاريخ ٢٥ جمادى الاولى سنة ١٢٣٧.

 <sup>(</sup>۲) دفتر ۹ معیه ترکی ، ترجمه المكاتبة رقم ۳۰۷ ص ۱۰۰ بتاریخ ۲ جمادی الاول سنة

 <sup>(</sup>۳) دفتر ۲ معیه ترکی ، ترجمهٔ المکاتبة رقم ۷۱۸ ص ۳۱۱ بتاریخ ۲۷ دی العجهٔ سنة ۱۲۳۹ .

<sup>(</sup>٤) دفتر ١٠ مىيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ١١ بتاريخ ١٢ محرم سنة ١٣٣٧ .

<sup>(</sup>٥) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ١٠ ص ٥ بتاريخ ١٢ محرم سنة ٦٢٣٧.

 <sup>(</sup>١) بقطع تلك الأخشاب وبيمها الحكومة أتيحت لأهالى دنقلا وسيلة جديدة لكسب عيشهم.
 دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ١١ بتاريخ ١٢ محرم سنة ١٢٣٧.

محمد بك ببذل كل جهده لاتمامها في اقرب فرصة ممكنة (١) .

وقد عمل محمد على على تهيئة الجو الصالح للمجندين الجدد وتوفير كافة احتياجاتهم حتى يعملوا بكل اخلاص وتفان . فعندما اقتنع بأن قماش البغته المستورد من اسيوط ردئ دغير موافق للمعدل (٢)» ولايصلح لصناعة قمصان الجنسود أمر بالكف عن صناعتها منه وارسل الى حاكم الاقاليم الوسطى ، خليل بك ، ليعد الف مقطع او اكثر من قماش الزعبوط المنسوج من الحيط المغزول من الصوف الابيض وارسالها الى محمد بك ليصنع منها أن القمصان الجعازيه التى صنعت بمعرفة الكتخذا سليمان بك لاتساعدالجنود أن القمصان الحجازيه التى صنعت بمعرفة الكتخذا سليمان بك لاتساعدالجنود على التدريب لضيق اكمامها وافق على اقتراح محمد بك بصنع نوع آخر أجود وانسب تاركا له حرية اختيار ذلك النوع الجديد (٥) . ولتوفير الاحذية اللازمة للمجندين الجدد اصدر الباشا اوامره الى البك الكتخذا بتعين «اسطى » وعدد من المساعدين لصناعتها (١).

ولتوفير الطعام الكافى للمجندين الجدد امر الباشا متصرف جرجا بتشغيل جميع الافران لاعداد البقسماط اللازم لهم(٢) على أن يعطوا لحما وارزا مرتين فى الاسبوع، ويرتب لكل واحد منهم ثمانية قروش شهريا(^). وقد اهتم الباشا ايضا بصحتهم فعين، الدكتور بوسب بمرتب شهرى قدره الف قرش لتطعيمهم ضد الجـــدرى، كما أنه عين عددا آخر من الاطباء

<sup>(</sup>١) دفتر رقم ٦ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ١٦ ص ه بتاريخ ٦ محرم سنة ١٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ١٢٣ بتاريخ ؛ جمادى الأولى سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٢٦٨ بتاريخ ٨ رمضان سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) دفتر ١٠ ميه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ١٧٤ بتاريخ ٢٥ جمادى الثانية سنة ١٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) دفتر ٩ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ١٠٦ بتاريخ ٢٨٠ محرم سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٦) دفتر ٢ ميه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٥٦٢ بتاريخ ١٧ شوال سنة ١٢٣٦ .

<sup>(</sup>٧) دفتر ١٦ معيه تركى ، ترجِمة المكاتبة رقم ١٢٥ بتاريخ ٨ جمادى الا ولى سنة ١٢٣٩ .

<sup>(</sup>٨) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ١٧٤ بتاريخ ٢٥ جمادى الأولى سنة ١٢٣٧.

كالدكتور دوساب ووستن لمعالجتهم من كافة الامراض الأخرى(١). ولتوفير الدواء اللازم في معسكر اسوان اصدر الباشا توجيهاته الى جواني رئيس الاطباء باعداد جميع الادوية اللازمة وارسالها الى هناك(٢) .

### المجهودات التي بـذلها المسؤولـون في السودان لجـلب العبيد :

والآن وبعد أن عرفنا أن جلب العبيد كان اهم اسباب الفتح جميعا وبعد أن رأينا مدى حرص محمد على على وصول اكبر قدر منهم سالمين الى معسكر اسوان ، لابد لنا من اعطاء صورة سريعة للمجهودات التى بذلت لتحقيق هذه الغاية .

اهتمت الحكومة باعداد الغزوات التى درج حكمدارو وموظفو الباشا على ارسالها لصيد الزنوج السودانيين وتجهيزها تجهيزا تاما . وقد ذكر الرحالة وبالم الله المجهزة الواحدة كانت تتكون عادة من الف الى الفين من القوات المنظمة ومن اربعمائة الى ثمانمائة من المغاربة المسلحين بالبنادق والمسدسات مع ثلاثمائة الى الف من الاهالى المشاة المزودين بالسهام والدروع وثلاثمائة الى خمسمائة آخرين مسلحين وراكبين على ظهور دوابهم (٣) .

على أن الحكومة كانت ترسل هذه الغزوات سنويا وفي فصل الجفاف من الابيض والحرطوم وسنار الى ثلاث مناطق رئيسية : جبال النوبة جنوبي كردفان واوطان الشلك على ضفاف النيل الابيض وجبال الفونج (٤) . وقد زعم الاستاذ محمد فؤاد شكرى أن انتشار تجارة الرقيق في السودان قبل الفتح المصرى ادى الى انتشار الفوضى في ربوعه (٥) ، غير أننى ارى أن

 <sup>(</sup>۱) دفتر ۹ سيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٣٦٠ ص ١١٤ بتاريخ ٦ جمادى الآخر سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>۲) دفتر ۱۰ معیه ترکی ، ترجمة المکاتبة رقم ۲۰۶ بتاریخ ۱۰ رجب سته ۱۳۳۷ (3) Pallme : Travelsin Kordofan, P. 309

<sup>(4)</sup> Shukry: Khedive Ismail P. 74.

<sup>(</sup>٥) شكرى : الحكم المصرى ، ص ١٢ – ١٣ .

هذه التجارة كانت معروفة آنذاك فى حدود ضيقة ومشروعة ، لها نظمها وقوانينها . فهى اذا لم تكن سببا لاضطراب الامن بل أن السبب الرئيسى لذلك هو تلك الغزوات المسلحة التى ارسلها محمد على لاصطياد الرقيق .

ومنذ اوائل الفتح ظهر اهتمام المسئولين في السودان بجلب العبيد من السودان . فما أن استتب الامن في سنار حتى ارسل اسماعيل باشا سرية قوية الى جبل تابي قرب سنار بقيادة قوجه احمد اغا(١) عادت بالفوتسعمائة من الزنوج ارسلها اسماعيل الى مصر مع سليم اغا(٢) . وبعد هزيمة المقدوم مسلم في كردفان استولى الدفتر دار منه على الف وماثتي عبد وجاريه وأرسل منهم ثماماتة الى دنقلا ليرسلوا من هناك الى مصر (٣) . الا أن الباشا لم يقتنع بتلك المجهودات التي قام بها ابنه إسماعيل وصهره الدفتردار ،فارسل ابنه ابراهيم باشا للاتفاق مع اخيه في احسن الطرق في ارسال الغزوات وجلب المردانُ الصالحين للعسكرية الى مصر . ولثقة الباشا في ابنه قاهر الوهابيين جعله المسئول الاول عن ادارة البلاد وتنظيم الغزوات وطلب من ابنه اسماعيل اطاعته بقوله : «وابذل كل سعى وجد في اتباع راى حضرة ولدنا صاحب العطوفه ابراهيم باشا والى جده خصوصا في امر جلب ماهو مأمول جلبه من السودانيين على الوجه المطلوب(٤) . وما أن وصل ابراهيم باشا الى سنار في ٢٥ محرم ١٢٣٧ (°) (٢٣ أكتوبر سنة ١٨٢١، حتى اتفق مع اخيه للقيام بحملتين قويتين، الاولى بقيادة ابراهيم لتتجه نحو بلاد الدنكا والبحر الابيض، والثانية بقيادة اسماعيل لتتجه نحو جبال الصعيد . امل الاخوان في جمع عشرة الاف من العبيد وأرسالهم الى مصر فورا ، على أن يستمر الغزو لجمع

1740

<sup>(</sup>۱) شبیکه : السودان فی قرن ، ص ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) دفتر ٦ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٦٤٧ ، بتاريخ ١٤ ذى القعدة سنة ١٢٣٦ .

 <sup>(</sup>٣) دفتر ١٠ ميه تركى ، ترجمة الكاتبة رقم ٤٩ بتاريخ ١٥ ربيع الأول سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٣٩ ص ٢٥ بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٥) دفتر ١٠ معية تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٥٦ ص ٣٥ بتاريخ ٣٣ ربيع الأول سنة

اربعين الفا. الا أن أمالهما ذهبت ادراج الرياح، اذ اشتدت العله وسط الجزيرة على ابراهيم فعاد الى مصر دون ان يحقق اى نجاح يذكر (١) ، كما فشل اسماعيل فى مهمته اذه لم يأت بأكثر من ٤٧٧ زنجى يصلح للجندية، ومابقى من النساء والاطفال (٢)، وقد اضطر اسماعيل للعودة الى سنار على اثر الثورة التى اندلعت هناك احتجاجا على الضرائب الباهظة التى فرضها المباشر حنا الطويل .

وبالرغم من هذا الفشل الذريع أستمر المسؤولون تحت الحاح محمد على في مجهوداتهم لارسال العبيد الى مصر، فارسل اسماعيل في اواخر سنة ١٨٣٧ من ١٨٢٨ من تسعمائة عبدا اصحاء اشداء على حساب الفرده (٣). وبعد مقتل اسماعيل (٤) واصل الدفتردار تلك المجهودات وبلغ مجموع العبيد الذين ارسلهم الى دنقلا ليرسلوا من هناك لمصر منذ جمادى الاول سنة ١٣٣٩ هاياير سنة ١٨٧٤ مايو ١٨٧٤ اربعة الآف عبد(٥).

<sup>(</sup>۱) ذكر هل (Hill : Egypt in the Sudan, P. 48) أن أبراهيم إضطر للمودة إلى مصر لإصابته بداء الدستتاريا . الا أننا بالرجوع إلى الوثائق نعرف انه أصيب بالناسور . دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ١٢٥ بتاريخ ١٤ جمادى الا ولى سنة ١٣٣٧ .

<sup>(</sup>٢) شبيكه : السودان في قرن ص ٣١ .

<sup>(</sup>٣) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٣٢٥ بتاريخ ١٠ ذو القعدة سنة ١٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) يدعى الاستاذ الشاطر البصيل أن الماليك هم الذين دبروا مقتل إسماعيل زاعما إن استخدام خطة الغدر التى دبرت لإغتياله لم يكن معروفا في السودان آنذاك، كما أن المماليك هم أصحاب المصلحة الحقيقية لإغتياله نسبة للعداء المستحكم بينهم وبين محمد على .

البصيلي : معالم تاريخ ، ص ١٣٤ .

رغم ان الوثائق لا تُنير الطريق أمامنا في هذا الموضوع الهام فهي تتركنا وقد غادر إساعيل ود مدنى وتنتقل بنا فجأة إلى حملات الدفتردار الإنتقامية ، فقد أكد لنا الكثير من الرحالة الذين زاروا السودان في عهد محمد على أن اسماعيل قتل ممؤامرة دبرها نمر زعيم الجملين .

<sup>(</sup>٥) دفتر ١٤ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٢٤٤ بتاريخ ١٧ شوال سنة ١٢٣٩ .

وقد شهد عهد الحكمدار خورشيد اهتماما ملحوظا بامر تنظيم الغزوات وارسالها لقنص الرقيق . فعندما استلم مقاليد الحكم في سنة ١٨٢٦ ارسل غزوة لبلاد الشلك . كما قاد في نفس السنة حملة صغيرة أخرى سارت على النيل الأزرق حتى وصلت جهات «ود العباس» وعادت الى الحرطوم بعد أن استولى خورشيد على كمية من العبيد باعها نيابة عن الحكـــومة (١) . وفي سنة ١٨٢٧م قاد خورشيد حملة أخرى الى بلاد الدنكا على ضفاف النبل الابيض، واستطاع بمساعدة الشيخ سليمان ابي روف ، من شيوخ عربان رفاعة ، الوصول حتى نهر سوباط ، وعاد من هناك بعد غياب ثلاثة اشهر ، كان نتيجتها اعتقال خمسمائة من زنوج الدينكا  $(rac{Y}{})$  . وفي سنة ١٨٢٨ قاد خورشيد غزوة أخرى نحو بلاد الانقسنا لجلب العبيد من هناك(٣) . كما شهد عام ۱۸۳۰ حملة أخرى قادها خورشيد الى بلاد الشلك وعاد من هناك بمائتين من الأسرى (٤) . وفيما بين عامي ١٨٣١ و ١٨٣٢ قاد خورشيد اكبر قوة تستعمل في الغزوات حتى ذلك الوقت . ستة آلاف جندي ، نحو بلاد التاكة بهدف الحصول على كميات ضخمة من الماشية والعبيد . إلا أن تلك الحملة تعرضت لحسارات فادحة اذ فقدت الف وخمسمائة من رجالها ورجع خورشيد ببقية جنوده دون أن يحقق آماله(°) . وفي سنة ١٨٣٢ غزا خورشيد بلاد فازوغلي غزوة ناجحة جلب بعدها اعدادا كبيرة من الرقيق (٦).

وقد أعد رسم بك حاكم كردفان في عهد الحكمدار خورشيد بعض

<sup>(1)</sup> Hill: On the Frontiers, P. 7.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ؛ - ه . (3) Hill : Egypt in the Sudan, P. 63.

<sup>(4)</sup> Hill: On the Frontiers, PP. 12-13.

السبب الرسمى الذى برر به خورشيد هذا الهجوم على بلاد الشلك هو معاقبة قبائلها لاعتداءاتها المتكررة على العرب الذين سكنوا بالقرب منهم .

Hill: Egypt in the Sudan, P. 63. (5) Hill: On the Frontiers, p. 13.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٧ .

الغزوات لصيد العبيد . ففي الحامس من شهر شعبان سنة ١٢٤٥ . ٣٠٣ يناير سنة ١٨٣٠ قاد حملة لغزو الزنوج في جبالهم بالقرب من كردفان . بعد قتال عنيف بين الجانبين استمر لمدة سبعة ايام استطاع رستم بك الانتصار على الاهالي فغنم اموالهم واملاكهم واسر منهم الفا واربعمائة اسيرا اختار منهم لا الفا من صغيرى السن المقتدرين وأرسلهم مع مصطفى اغا بيكباشي الاورطه السادسة الى المحروسة . . (١) » . وقاد رستم ايضا في سنة ١٨٣٧هـ١٨٣٨ـ المادس منهم الفا وخمسمائة عبد (١٨٣٠ عبد ١٨٣٧) .

الا أننا اذا القينا نظرة فاحصة على الوثائق لرأينا أن اهتمام الباشا بامر الرقيق قد قل كثيرا بعد عهد حكمدارية خورشيد . فعندما زار السودان سنة الرقيق قد قل كثيرا بعد عهد حكمدارية خورشيد . فعندما زار السودان سنة جلب أكبر قدر منهم وانما زاره لتفقد اعمال التنقيب عن الذهب في فازوغلى ثم أن معظم الرسائل التي ارسلها للحكمداريين وغيرهم لم تعط اهتماما كبيرا، كما كان الحال في اوائل عهده ، بمسألة العبيد ، وإنما حثهم فيها ، خاصة في اوائل عهده ، بمالة العبيد ، وإنما حثهم فيها ، خاصة في وارسالها الى مصر . فالباشا وجه المنظم احمد باشا المنكلي ببذل كل جهده بارسال اكبر كمية من الماشية بقوله : « . . . وأن تبدى أمر هذه الماشية على سائر الامور وإياك التهاون فيه . . . (أ) » . وعندما علم أن الماشية السودانية تصل لمصر ضعيفة هزيلة لأن مدير بربر لايهم بتجهيز العلف لها، كتب اليه لا نظره للاهتمام بهذا الامر وحدره من الاهمال فيه بقوله : « والحذر أن المواشي تمر من مديريتك في محطاتها من غير علف (٤)» .

<sup>(</sup>١) الوقائع المصرية ، عدد رقم ٩١ بتاريخ الثلاثاء ١٥ محرم سنة ١٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) الوقائع المصرية ، عدد رقم ٣٨٨ بتاريخ السبت ٣ محرم سنة ١٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) دفتر رقم ٣٧٨ معيه تركى ، وثيقة رقم ٢١٢ بتاريخ ١١ رمضان سنة ١٢٦٠ .

 <sup>(</sup>٤) دفتر رقم ٨٠٤ صادر ديوان الميه ، ترجمة المكاتبة آلتر كية رقم ٣٩٩ بتاريخ ٨ ربيع الأول سنة ١٢٦٣.

وقد اهتم الباشا ايضا باستير اد الصمغ خاصة من كردفان ، فارسل الرسالة تلو الأخرى للمسئولين هناك للاهتمام بامره . ففي رسالة وجهها لمدير كردفان سنة ١٢٦٧ ه١٨٤٥–١٨٤٥ قال له : وواجمع الصمغ بكثرة في هذه السنة وارسله متنابعا(١) . وعندما علم ان الصمغ يهرب لجهات سواكن ومصوع كتب الى حكمدار السودان قائلا : وبما أنه بلغ سمو الحديوى (٢) أن الصمغ يهرب لجهات سواكن ومصوع فقد كتبنا لكم بتاريخ ١٢ شوال سنة ١٢٦٧ بان تصادروا الصمغ المهرب والدابة التي تحمله . . . وأن تعنوا كل العناية بعدم تهريب الصمغ (٣) » .

لمعرفة اسباب هذا التحول فى سياسة محمد على لابد لنا من دراسة الاغراض التى اراد الباشا استخدام اولئك السود فيها والنجاح الذى احرزه فى هذا الشأن . هذا ما سأحاوله فى الفصل القادم .

(١) دفتر ٣٩٣ صادر ديوان المميه ، وثيقة رقم ٦٦٤ بتاريخ ١٧ ربيم الآخره سنة ١٢٦٢ .

 <sup>(</sup>٣) دفتر رقم ٣٣٤ صادر المعيه السنيه ، ترجمة المكانبة التركية رقم ١٦٧٤ بتاريخ ٢٢ صفر سنة ١٢٦٣ .

الفصل الثالث

الاغراض التى استخدم فيها العبيد

المجلوبون من السودان

# الأغراض التى استخدم فيها العبيد المجلوبون من السودان تجنيد الزنوج السودانين في جيش محمد على

اقتنع محمد على منذ استيلائه على حكم مصر بضرورة تكوين جيش نظامى حديث يحمى به مركزه فى الداخل ويبنى به الامبراطورية التى حلم بها. وقد كان الجيش اهم مشاريع محمد على جميعاً ، اذ أن معظم المنشآت التى انشأها هدفت لخدمة الجيش واستكمال حاجاته . فالباشا قد اقام المدارس الملكية والحربية لتخريج الضباط وارسل البعثات الى اوربا لاعداد العلماء والمهندسين والاساتذة همن يتصلون عن بعد أو قرب بالأداه الحربية ه (١) .

عندما اقدم محمد على فى سنة ١٨١٩ على تكوين جيشه النظامى ، لم أستقدام الضباط والمعلمين اللازمين لتدريبه من تركيا حتى لايثير شبهات اللباب العالى من جهة ، ولأن الجيش العثماني لم يكن آنذاك فى حالة تسمح بارسالهم من جهة أخرى . لذلك اتجه الباشا نحو فرنسا التى اراد كثير من ضباطها العمل فى الدول الناهضة ، اذ انهم اصبحوا عاطلين بعد هزيمة نابليون سنة ١٨١٥ فى معركة ونزلو الشهيرة . ألحق محمد على بعضهم بخدمته تحت قيادة الكولنيل سيف الذى وفد الى مصر سنة ١٨١٩ ، والذى كان له الفضل الاول فى معاونة محمد على في تأسيس الجيش المصرى على النظام الحديث (١٩) . ولاعداد الضباط الاكفاء للجيش الجليد ارسل الباشا الفا من مماليك ومماليك بعض رجال دولته ليعلمهم الكولنيل سيف فنون الحرب فى اسوان التى بعض رجال دولته ليعلمهم الكولنيل سيف فنون الحرب فى اسوان التى اختارها الباشا لتدريب النواة الاولى لجيشه لبعدها عن القاهرة وخلوها من الملاهى وقربها من السودان وذلك القطر الذى ينتظر أن يكون اهم مراكز التجنيد للجيش الجديش الجديد هرا (٢).

<sup>(</sup>١) الرافعي : تاريخ الحركة القومية ، جـ ٣ ، ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>r) اعتنق سيف الدين الاسلامي وعرف فيما بعد باسم سليمان باشا الفرنساوي .

<sup>(</sup>٣) شکری : بناء دولة ، ص ١٥١ .

وعندما اراد الباشا حشد الجنود لجيشه الحديث لم يفكر في بادئ الامر تجنيد المصريين ، اذ أنه ربما اعتقد أنهم لايصلحون لذلك «لطول ماتقادم عليهم من عصور الاستبداد التي اورئتهم الجبن والكذب والعجز والمذلة(١٠)». كما أنه خشى أن يؤدى ذلك الى حرمان مصر من قيامهم على الزراعة فتسوء احوال البلاد الاقتصادية . وبما أن المصريين لم يعتادوا التجنيد في عهد المماليك فيبدو أن الباشا لم يرد أن يفاجئهم به حتى لايثير هياجهم و تمردهم . وهكذا فقد اتجه الباشا نحو السودان آملا أن يجلب من هناك مايحتاج اليه من العبيد ليجندهم في جيشه .

بما أن السودانيين عرفوا بالطاعة والصبر والقناعة والبسالة في القتال ، فقد حاول كثير من الحكام الذين حكموا مصر جلبهم من بلادهم وتجنيدهم في جيوشهم . فقد كان احمد بن طولون اول من استخدمهم في الجيش الطولوني حتى أن عددهم بلغ اربعين الفار (٣) وزادت اعدادهم في عهد جيش الاخشيديين خاصة في عهد كافور (٣) وزادت اعدادهم في عهد الفاطميين لاسيما في عهد المستنصر بالله (٤) اذ بلغ عددهم خمسين الفار (٥) وما أن استولى نابليون على حكم مصرحتى فكر في تجنيدهم في جيشه، فأرسل في سنة ١٧٩٩ خطابا الى السلطان عبد الرحمن سلطان دارفور جاء فيه: ١٠ . والآن طلبي اليكم أن ترسلوا لى مع اول قافلة الف عبد من الأشداءالمتجاوزين

<sup>(</sup>۱) مری : صفحة من تاریخ ص ۲۹ .

<sup>(</sup>۲) مسمد : الإسلام والنوبة ، ص ۱۳۸ نقلا عن المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ١ ، ص ٩٤. إدتم ابن طولون بهولا. العبيد فاقطعهم إقطاعا خاصا عرف باسمهم وعين حاجبا لمرف جراياتهم ( المصدر السابق ص ١٣٨ نقلا عن المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ١ ، ص ٩٣٥)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ١٣٩ نقلا عن المقريزي : المواعظ والاعتبار ج ١ ، ص ٩٤ .

<sup>(َ ﴾)</sup> شجمت والدة المستنصر ، وهي سودانية الأصل ، إبنها على جلب المزيد من أبناء جلدتها . مسمد : الاسلام والنوبة ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١٣٩ نقلا عن المقريزي : المواعظ والاعتبار ، ج١ ، ص ٩٤ .

الستة عشر من العمر ، اذ مرادى أن ابتاعهم لنفسى (١)» . لهذا لم يكن من الشاذ ولا المستغرب أن يتجه عاهل مصر جنوبا لجلب الزنوج السودانيين لتجنيدهم في جيشه .

لقد أمل محمد على فى جمع وتجنيد اعداد كبيرة من السود قدرها «هل» بعشرين الفا (٢) ، بينما رأى مؤلفو كتاب «بناء دولة محمد على » أن المعدد الذى اريد تجنيده لم يقل عن ثلاثين الفا أو اربعين(٣) . الا أن الآمال والاحلام شى ، والحقيقة والواقع شى آخر . فالباشا قد فشل فى تجنيد تلك الاعداد الضخمة التى طمع فى جلبها من السودان لاسباب متعددة .

#### أولا: سوء وفساد الإداريين:

بما إن الإدارة القوية الحازمة كانت شرطا رئيسيا لتحقيق أغراض محمد على في السودان (٤)، وبما أن مثل هذه الإدارة لن تتحقق الا اذا او كل أمرها لموظفين أكفاء ، فقد بذل الباشا مجهودا كبيرا لتعيين أشخاص أكفاء للعمل في السودان. فما أن تم فتح البلاد حتى أرسل الباشا إبنه أبراهيم لمساعدة أخيه في هذا الشأن ، كما أنه إهتم ، خاصة بعد حملات الدفتر دار الإنتقامية وبعد سياسة التعسف والإرهاب التي أشاعها خلفه عثمان بك (٥) ، بتعيين حكمدارين مخلصين للعمل بالسودان. وعند زيارته السودان(١) لاحظ الباشا و أن البلاد ينقصها الكثير من الكتاب الأكفاء الذين في مقدورهم مواجهة الأمور والأحوال الطارئة ومعالجتها (٧) » فأرسل إلى القاهرة

<sup>(</sup>١) شقير : ج ٢ ، ص ١٢٣ .

<sup>(2)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 25.

<sup>(</sup>٣) شكرى : بناء دولة ، ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) شبيكه : السودان في قرن ص ٣٨ .

<sup>(</sup>ه) تولى عثمان بك جركس ادارة إقليم السودان في الفترة ما بين أكتوبر ١٨٢٤ إلى أبريل ١٨٢٦

<sup>(</sup>٦) انظر ص . ١٠٧ ـ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٧) دفتر ۲۸۰ شوری الِعاونة ملکيه ، وثيقة رقم ۲۱ بتاريخ ۱۱ محرم ۱۲۵۵ .

مستعجلا إرسال عدد منهم للخدمة في السودان . ولتنظيم العمل في السودان . ولتنظيم العمل في السودان أصدر مجلس العموم في ٢٦ محرم سنة ١٢٦٤ « ٣٠ ديسمبر ١٨٤٧ » لائحة نصت على أن من يخدم في دنقلا يبقى فيها ثماني سنوات وفي الخرطوم ست سنوات، وفي كل من سنار وفازوغلى والتاكه أربع سنوات. ولا يصح لأى موظف مغادرة مقر خدمته الا إذا حضر من يحل محله، ولا يسمح له بالذهاب إلى مصر أثناء تلك المدة الا بشهادة طبية تمتحن صحتها في القاهرة ويعاقب الطبيب والموظف اذا ثبتت اللياقة الطبية . واذا ألف الموظف الإقامة في مركز خدمته وطلب البقاء وكانت الشهادة في عمله مرضية فله أن يبقى مدة أخرى (١) .

ولترغيب الموظفين للعمل بالسودان فقد منحهم الباشا بعض الإمتيازات فوافق على زيادة مرتباتهم (٢) وأمر أحيانا بصرفها لهم مقدما من خزينة القاهرة (٣) ، كما أنه أعفاهم من دفع الضرائب (٤) . هذا وقد فرض محمد على رقابة صارمة على سلوك موظفيه، فكثيرا ما اساء الموظفين الذين أخطأوا وهددهم بالعقاب الصارم اذا تكررت أخطاؤهم ، كما أنه أرسل الجواسيس إلى مختلف أنحاء البلاد لمراقبة سلوكهم ورفع تقارير عنهم إلى الجهات المختصة (٥) . وقد إهتم الباشا بالتحقيق في التهم التي وجهت اليهم فأرسل (١) محفظه رقم ١٢ أوامر لديوان الجهادية ، ترجمة الوثيقة رقم ٤٤ بتاريخ ٢٧ محرم سنة ١٢١٤ .

(2) Hill: Egypt in the Sudan, P. 37.

عارض الباشا فى بادى. الأمر زيادة تلك المرتبات بحجة ان ستوى المبيشة منخفض فى السودان ، الا أنه عاد ووافق عل زيادها .

- (٣) دفتر ۲۸۹ شوری المعاونه ترکی ، ملخص ترجمة المكاتبة التركية رقم ۸۷۳ بتاريخ
   ۲۸ محرم سنة ۱۲۰۹ .
- (٤) محفظة ١ مجلس ملكية تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ١٤٦ ورقة ١٤٦ بتاريخ ١٥ ذى القمده سنة ١٢٥٠.
- (5) Pallme: Travels in Kordofan, P. 31.

الا أن معلم هؤلا ، الجواسيس كانوا فى حاجة إلى رقيب عليهم اذ أنهم كثيرا ما إستغلوا سلطاتهم وطالبوا الحكام والموظفين بالهدايا والرشوة والا فربما السقوا بهم أضرارا بليغة . المحتقين من مصر . وسمح أخيرا لحكمدارى السودان بتكوين لجان للتحقيق (١) . ولردع المخطئين منهم فقد عاقبهم محمد على عقابا صارما إمتد أحيانا إلى السجن أو الفصل النهائى من الخدمة . فقد فصل مثلا مأمور دنقله فى سنة ١٢٥٠ ه ١٨٣٤ – ١٨٣٠ » من منصبه لأنه إرتكب الكثير من الأخطاء والأعمال الرديئه (٢) .

الا أنه يبدو أن معظم المصريين لم يرغبوا في مغادرة بلادهم للعمل بالسودان (٣) لتعلقهم بديارهم وأهلهم من جهة ولخوفهم من الأمراض المتشرة في السودان من جهة أخرى . لذلك فإن بعضا منهم إنتحل الأعدار لتأخير مجيئه للسودان، فعندما أختير المعلم بشاره في سنة ١٢٤٥ ٩ ١٨٢٩ ١٨٣٠ للمجلس تقريرا يتعلل به عن الرواح ويثقل على المجلس بقصد تعويق ذهابه في الوقت المقرر (٤) ، ، وفريق آخر هرب قبل وصوله إلى مكان مأموريته تارة (٥) وبعد وصوله اليها تارة أخرى (١) .

و هكذا فإن الذين جاءوا للخدمة لم يأتوا عن طيب خاطر وإنما إضطروا للمجيء تحت تهديدات محمد على بنزع ميدالياتهم (٧) وفصلهم من خدمة

<sup>(1)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 44.

<sup>(</sup>٢) محفظة رقم ١ مجلس ملكية تركى ، ترجمة الوثيقة ٧٥ بتاريخ ١٧ شعبان سنة ١٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) هناك عدد قليل جدا من الموظفين المصريين الذين رغبوا في العمل في السودان . فمثلا من مكاتبة موجهة من الديوان الخديوى إلى مدير كردفان نعرف أن شخصا يسمى دور كل محمد اغا فصل من الخدمة في كردفان لمرضه ، الا أنه التمس السماح له بالاستعرار في عمله . دفتر ١٠٤٣ ديوان الجهادية عربي صادر ، الوثيقة ١٦ ص ١٠٢ بتاريخ ١٠ جمادي الاولى سنة ١٠٢٦ .

<sup>(</sup>٤) دنتر ٥٥٧ ديوان الخديوى ، وثيقة رقم ٢٣ بتاريخ ١٣ رجب سنة ١٣٤٥ .

<sup>(</sup>ه) دفتر ۹۲/ ۱۷ه دیوان الخدیوی عربی وارد ج ۱ الوثیقة رقم ؛ ص ۱۵۲ بتاریخ ۲۰ صفر سنة ۱۲۲۲ .

 <sup>(</sup>٦) دفتر ١٣ ديوان الخديوى عربى وارد ج ٢ ، وثيقة ١٢ ص ٥٠ بتاريخ ١٢ ربيم أول
 سنة ١٢٦٤ .

<sup>(7)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 37.

المحكومة فصلا نهائيا . فعندما إعتذر مثلا شخص يدعى عبد الحى أفندى في سنة ١٢٥٥ مر ١٨٤٩ عن السفر للخدمة في السودان أمر الباشا بفصله فورا (١) . لهذا لم يكن غريبا أن يهمل هؤلاء إدارة شئون البلاد وير كزوا كل جهدهم لتحقيق مطامعهم الشخصية وجمع أكبر قدر من المالل بطرق ملتوية وأساليب فاسدة . فقد قيل مثلا أن المنكلي عاد من السودان بكمية كبيرة من العبيد والأموال والخيل مع ألفي أوقية ذهب (٢) . وكان من الطبيعي في هذه الأحوال أن ينتشر الفساد والمحسوبية وتحنلس أموال الحكومة في وضح النهار،حتى أن موسى الكاشف أحد أعضاء مجلس المهورة الذي عقد في ٨ محرم سنة ١٢٤٢ ه ٢ أغسطس سنة ١٨٢٥ المائت عند في مقدمة الأكالين هناك هو السر عسكر ثم الكشاف ويأتي القائمةامون في الصف الثاني ، والمشائخ في الصف الثالث ، وكل من يليهم أكالون (٣) .

إعتاد أولئك الإداريون بيع رقيقهم للتجار بأثمان أعلى بكثير من ثمن شرائها، حتى أن التجار إشتكوا لمحمد على طالبين منه أن يتدخل لحماية مصالحهم، ففي سنة ١٨٣٦ مثلا رفع شيخ يدعى محمد بن الشيخ دياب شيخ خندق عريضة ضد قاسم أغا حاكم دنقلا أدعى فيها أنه ويشترى من الجلابين الرقيق الذي قيمته نحو خمسين فرنسه بعشرين فرنسة ويبيعه للتجار بنحو تمانين فرنسة ويبيعه للتجار بنحو تمانين فرنسه ه (٤).

وقد درج كثير من الإداريين وحكام الأقاليم على الإستيلاء على بعض

<sup>(</sup>۱) دفتر ۱۲۵ شوری المماونة وثیقة رقم ۲۲۳ بتاریخ محرم سنة ۱۲۰۵ . ( التاریخ غیر محدد . )

<sup>(2)</sup> Hill: On the Forntiers, P. 48.

 <sup>(</sup>٣) شكرى : الحكم المصرى ترجمة صورة مجلس المشورة الذي عقد في ٨ محرم سنة ١٣٤٢.
 نقلا عن محفظة ١٩ بحر برا ، ترجمة المكاتبة رقم ٢٢ بتاريخ ٨ محرم سنة ١٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) معفظة رقم ه قرارات مجلس الملكية والجهادية ، ترجمة وتلعّيص المضبطة رقم ١ بتاريخ ه ربيع الآخر سنة ١٢٤٧ ، ترجمة الفقرة ب .

الأسرى الذين قبض عليهم في غزوات الحكومة وباعوهم لمصلحتهم الخاصة (١). وكثيرا ما استولى الجنود أيضا على بعض الأسرى الذين قبض عليهم في الغزوات وباعوهم لتجار الرقيق بدلا من تسليمهم لسلطات الحكومة ليرسلو إلى مصر، حتى أن الباشا إضطر إلى إصدار أو امره بمنع التجار من شراء الأسرى من اولئك الجنود و « ضبط الأسرى الموجودين بأيدى الذين لم يمتنعوا منهم (٢) ».

### ثانيا : المشاق والمخاطر التي تعرض لها العبيد أثناء رحلتهم إلى مصر :

الرحلة بين مصر والسودان رحلة طويلة شاقة ، تعرض فيها العبيد المرسلون من السودان لمشاق ومتاعب جمة . أدت إلى هلاك الكثيرين منهم قبل وصولهم إلى مصر . فزيادة على مشاق الطريق كإنعدام الماء ، خاصة في زمن الجفاف ، فقد لاقي أولئك العبيد معاملة وحشية لا تليق بالبشر . فالبالغون منهم وضع حول أعناقهم وتلخشي مدبب واجبروا على إبقائه مشلودا اليها و لا يفارقها نعو شهر أو ستة أسابيع (٣) » ، والأطفال بين سن العاشرة والخامسة عشر قيدوا بقيود قوية لتحول بينهم وبين الفرار (٤) . وقد تعرض العبيد بصفة علم خاصة لأسوأ أنواع المعاملة من جنود الحكومة لأنهم سيجبرون على أخلهم وخاصة من المسنين وغير الصالحين لأنهم عرفوا أنهم سيجبرون على أخلهم بهم لتجار الرقيق . وقد لاحظ الرحالة بالم أن معاملة تجار الرقيق للعبيد كانت أحسن من معاملة الجنود لهم ، لا لنزعة إنسانية سيطرت على أفتدتهم وإنما لأنهم نظروا اليهم كسلعة تجارية يجب المحافظة عليها (٥) .

<sup>(1)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 62.

<sup>(</sup>٢) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ٢١ بتاريخ ١٥ ربيع الأول سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) شکری : بناء دولة ، ترجمة نقرير بورنج ص ٥٥ . ﴿

<sup>(4)</sup> Pallme: Travels in Kordofan, P. 321.

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق ، ص ٣٢٠ .

وبما أن أجسام الزنوج ضعيفة لا تتحمل المرض حين يقعون فريسة له (١) ، فقد أدى إنتشار الأمراض المتعددة كالدسنتاريا والملاريا وداء الصفره والأمراض التناسلية وحمى التيفودوالطاعون (٢) إلى هلاك كثيرين منهم. فمن حوالى ألفين وأربعمائة عبد وجارية أرسلوا من اسوان للقاهرة في سنة ١٨٢٣ ه ه ١٨٢٣ فقط، وهلك الباقون في الطريق (٣) .

وبجانب كل هذه المتاعب فقد تعرض العبيد المرسلون إلى مصر إلى اعتداءات متكررة من القبائل السودانية تارة ومن الفلاحين في صعيد مصر تارة أخرى . ففي عام ١٨٣٩ ، ١٨٣٩ – ١٨٢٤ » تربض جماعة من البشاريين بألف وثلاثمائة رأس من الرقيق أرسلهم الدفتر دار فهجموا عليهم في جهات بربر واستولوا عليهم بعد أن أحرقوا القوارب التي جاءت بهم إلى هناك (٤) . وفي سنة ١٨٤٢ ه ١٨٢٦ – ١٨٢٧ » هجم جماعة من فلاحي قرية الدير بصعيد مصر على بعض العبيد المرسلين إلى مصر والحقوا بهم أضرار بالغة (٥) .

<sup>(1)</sup> Burckhardt : Travels in Ethopia, P. 303-4. (۲) في أواخر عهد محمد على إنتشر الجدري في المودان بصورة ملحوظة حتى أن الباشا أوفد

<sup>(</sup>۲) فی آو اخر عهد محمد علی إنتشر الجدری فی السودان بصورة ملحوظة حتی آن الباشا آوفد أطبأ. من مصر ، کما أمر بتعليم بعض المراطنين « فن التطعيم » لتطعيم الأهالى شد هذا الوباء الخطير . دفتر ۹۳ / ۶۹ ه ديوان الخديوی عربی صادر ج ۲ ، الوثيقة بدون رقم و بدون تاريخ محدد ( ست ۱۲۲۳ ) .

<sup>(</sup>٣) دفتر ١٨ معيه تركى ، ملخص ترجمة الوثيقة رقم ٣٧٥ بتاريخ ٣٠ شوال سنة ١٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤) دفتر ١٦ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ١٨٥ بتاريخ ١٩ جمادى الثانية سنة ١٢٣٩ .

<sup>(</sup>٥) دفتر رقم ٧٣٢ ديوان الخديوى ، وثيقة رقم ٥٥٣ بتاريخ غرة ربيع الأول سنة ٢٤٤٢ . بعد التحقيق إتضح « ان البادئين بالفساد » أربعة من شيوخ تلك القرية فاعتقلوا وارسلوا إلى القاهرة ليحاكموا هناك .

ثالثًا : عـدم رغبة الزنـوج السودانيين في مفارقة أوطانهم للالتحـاق بجيش محمد عـلى :

ذكر أحمد باشا مأمور السودان عن شهرى ذى القعدة وذى الحجة سنة ١٢٥٣ ه في تقرير رفعه لمحمد على أن سنة ١٢٥٣ م في تقرير رفعه لمحمد على أن سكان السودان من بربر للخرطوم طيبو القلوب وهم « بالنسبة لغير هم محبون لأوطانهم منقادون لحكامهم وأنه من الممكن أخدهم للجهادية باللين والرفق وترغيبهم بها يوما بعد يوم (١) » ، وأما أهل البلاد من الخرطوم إلى مدنى فيمكن أخدهم للجهادية باللين والرفق إذا توفرت لهم كل سبل الراحه من فيمكن أخدهم ومن أجل ذلك مأكل ومشرب الخ « مما سيرغب بعضهم بعضا فيكثر عددهم ومن أجل ذلك سأجمع مقدارا منهم بكل سهولة ، ولا يكون كلفة ولا زحمة من جراء جمعهم بالنسبة للجهات الأخرى (٢) » .

عندما نتحدث عن رغبة السودانيين في التجنيد لابد أن نفرق بين السودانيين العرب والسودانيين الزنوج . فيما أن « عز الرجل في عز قبيلته ومجموعته الصغيرة (٣) » وبما أن مطالب العيش كانت بسيطة لا تضطر الانسان إلى مفارقة قبيلته وأهله وعشيرته فمن الظاهر أن السودانيين العرب ما عدا الشايقية لم يرغبوا في حياة الجندية لما فيها من متاعب ومخاطر . أما السودانيون الزوج فقد عرفوا منذ أزمان بعيدة بحيهم للجندية وتفوقهم فيها .

إلا أنه مع حب الزنوج السودانيين للجندية فقد كرهوا مفارقة أوطامهم خاصة إلى مصر إذ أنهم كرهوا بياض البشرة بصفة عامة واعتبروه أثرا من آثار المرض وعلامة من علامات الضعف (<sup>4</sup>) وكرهوا وأولاد الريف » بصفة

<sup>(</sup>١) محفظة رقم ٢٦٥ عابدين ، وثيقة رقم ١٨٨ بتاريخ ١٧ ذى الحجة سنة ١٢٥٣ هـ

<sup>(</sup>٢) الوثيقة السابقة .

<sup>(</sup>۴) شبيكه : السودان في قرن ، ص ٧ .

<sup>(4)</sup> Burckhardt : Travels in Nubia, P. 338. عندما كان بركهات مقيما في شندى كان الاهالى يصيحون في وجهه بقولهم : «أعوذ بالة من الشيطان الرجيم » .

خاصة لأن الفكرة السائدة بينهم أنهم يأكلون البشر (١) . لهذا فقد قاوم الزنوج الغزوات المسلحة التي أرسلت لصيدهم مقاومة عنيفة بالرغم من عتادها وأسلحتها النارية (٢) . فهاهم زنوج جبل توكام . أحد الجبال من سلسلة جبال تقلى ، قد صدوا جيوش الدفتر دار التي أرسلت في سنة ١٨٢٤ بقيادة شريف أغا وإضطروهم للإنسحاب (٣) . أما زنوج جبل الداير شمال شرقي الأبيض بمسافة عشرين ميلا تقريبا ، فقد أظهروا شجاعة نادرة وبسالة شرقي مقاومة الحملات العديدة التي أرسلت لإخضاعهم . (١)

وعندما ضيقت قوات الحكومة على الزنوج فر بعض منهم إلى الكهوف رغم قلة الماء والطعام فيها ، ومنهم من مات جوعا وإختناقا . وقد فضل بعض منهم الإنتحار على حياة الذل والأسر ، فكثيرا ما شق الرجل إحشاء زوجته وأطفاله وأخيرا قتل نفسه (°) . وحتى الذين أسروا وضموا للخدمة العسكرية فقد تحينوا الفرص للتحرر والفرار . فعندما سمح سنة ١٢٤٢ ه ١٨٢١ – ١٨٢٧ ، لبعض السود من جنود الآلاى السابع بالذهاب إلى دمنهور لزيارة بعض أقاربهم هناك إنتهزوا هذه الفرصة وفروا من الخدمة العسكرية (¹) . وقد أظهر الجنود السود الذين جندوا في جيش محمد على عدم رغبتهم وضعف ولائهم حتى أن الحكومة إضطرت لتجريدهم من السلاح خلال إقامتهم في الثكنات (٧) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢٩٨ - ٩٩ .

 <sup>(</sup>٣) لاحظ بركهارت خلال زيارته السودان ان الاسلحة النارية عزيزة نادرة بالرغم من سهولة إستيرادها من مصر وذاك لأن التجار خشوا حملها حتى لا يثيروا جشم الحكام والأمراء فيأخفوها اما بالقوة أو بأسار زهيدة. المصدر السابق ، ص ٢٨٧.

<sup>(3)</sup> Chiros: SNR 29 (1948), An Unpublished Itinerary, P. 64-66.

<sup>(4)</sup> Petherick: Egypt, the Sudan, P. 276.

<sup>(5)</sup> Pallme: Travels in Kordofan, P. 315.

<sup>(</sup>۲) دفتر ۱۹ معیه ترکی ، ترجمه المکاتبة رقم ۲۴۷ بتاریخ ۲۰ صفر سنة ۱۲۶۱ .

<sup>(7)</sup> JRGS Vol. 5, 1835: "Extracts from a private Memoranda" P. 42.

رابعا : ضغط الدول الأوربية على محمد على لإيقاف الغزوات والغاء تجارة الرقيق :

عندما نشر الرحالة الذين زاروا السودان وغيره من الأقطار الأفريقية التي إشتهرت بتجارة الرقيق في القرن التاسع عشر الأخبار عن أحوال الرقيق وعن المعاملة القاسية التي تعرضوا لها ، قامت حركة قوية في أوربا بهدف إلما الهاء الرق و تجارة الرقيق . بادرت الحكومة الانجليزية بالإتصال بمحمد على بهدف الناء هذه التجارة المشينة ، فاوفدت قنصلها كامبل لمقابلة الباشا والتحدث اليه في هذا الشأن . وفي إجتماع عقد بين كامبل والدكتور ه بورنج ، مع محمد على في ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٣٧ تحدث الأوربيان عن مآخذ الرق وطلبا من الباشا أن و يبادر على الفور بإبطال صيد الرقيق في عن مآخذ الرق وطلبا من الباشا أن و يبادر على الفور بإبطال صيد الرقيق في علم إقتناع محمد على بابطال تجارة الرقيق ، الا أنه إضطر تحت ضغط بريطانيا بوعد الوسولين بالعمل في خطوات وثيدة لالغائها إذ أنه لا يمكن القضاء عليها قضاء ميرما مرة واحدة (لا) .

وفى الواقع أن محمد على قد اتخذ بعض الخطوات لتحقيق هذا الهدف، ففى خلال زيارته للسودان أصدر فى ديسمبر سنة ١٨٣٨ وهو بالخرطوم الأوامر الرسمية بإبطال صيد الرقيق وأذاع المنشورات بين الآهـــلين وخصوصا فى جهات فاشتغارو والجالا ودول والكماميل ببين لهم جميعا أن الجيش والمدفعية التى تتقدم فى بلادهم لاتحمل إلى قراهم وأكواخهم سوى السلام والسكينة (٣) » ، كما أنه أصدر توجيهاته إلى قواد الجيش بأن تختصر الغزوات على إخضاع الخارجين عن سلطان الحكومة وتأديب العصاة فقط وان لا يتعرض الجنود إطلاقا لأسر العبيد (٤). وفى أثناء زيارتهالسودان

<sup>(</sup>۱) شکری : بناء دولة ، ترجمة تقریر بورنج ، ص ۷۸ه.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٧٨ ه .

<sup>(</sup>٣) شکری : م ك ١ ، ٨ ، ١٩٤٦ ، « رحلة محمد على » ، ص ٠٠ .

<sup>(4)</sup> Shukry: Khedieve Ismail, P. 86.

جاءته أنباء تؤكد ان عددا عظيما من السود قد أسر في الجهات القريبة من كردفان فأصدر أو امره « بانشاء مستعمرة منهم على شاطىء النيل الأزرق وأما اذا حالت دون ذلك صعوبات كثيرة فقد أمر بفك أسرهم على شريطة أن يتعهدوا عند حدوث خصومة أو نزاع بأن يعرضوه للفصل فيه على القضاة في القرى وعلى حكمدار السودان نفسه إذا إقتضى الأمر ذلك (١) » . ثم أن الباشا أمر في سنة ١٨٣٩ بإطلاق سراح خمسمائة عبدا إعتقلهم أبو ودان في إحدى غزواته .

هذا لا يعنى أن حظر تجارة الرقيق قد قل بل إمها فى الواقع إشتدت وإتسع نطاقها بعد فتح النيل الأبيض للملاحة على أثر رحلات سليم قبودان فقد زاد عدد التجار المشتغلين بها وتوغلت حملامم جنوبا فى مناطق الرقيق. كما ان الحكمداريين أنفسهم إستمروا ، بالرغم من أوامر محمد على بإيقاف الغزو ، فى إرسال الغزوات لإصطياد الرقيق « أما لحسابهم الخاص أو لسد بعض نفقات الحكومة والإدارة فى السودان » (٢) .

#### استخدام الزنوج السودانين في حروب محمد على الخارجية :

بعد أن منيت قوات السلطان العثماني بهزائم متلاحقة في بلاد الموره وفشلت في إخماد الثورة التي قادها أبناء البلاد لتحرير بلادهم من حكم الاتراك وتحقيق إستغلالهم القومي ، توقع الباشا أن يعهد اليه السلطان و ببعض الخدمات المتعلقة بالدين والدولة(٣) و بأن يأمره باعداد جيش مصرى لمعاونة جيوش السلطان هناك (٤) . ليعد العدد الكافي من الجنود لهذا الجيش إستنفر

<sup>(</sup>۱) شکری : م ك أ ، ٨ ، ٢٩٤٦ « رحلة محمد على » ، ص ٢٥ – ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٣٩ بتاريخ ٤ ربيع الأول سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) بَاشِرَ اللَّ جِيشَ محمد على في حرب اليونان أراد السلطان الاستعانة به لإحماد الثورة هناك وفي نفس الوقت صرف نظر محمد على عن المضى في تنظيم جيشه ومضاعفة قوته حتى لا يفكر في الإنفصال عن الإمراطورية العشائية .

<sup>·</sup> الرافعي : تاريخ الحركة القومية ، ج ٣ ، ص ٢٠١ .

محمد على إبنيه إسماعيل وأبراهيم وصهره الدفتردار لبذل أقصى جهدهم القنص العبيد وإرسالهم إلى أسوان بقوله : « ان الإقدام والعناية في أمر جلب السودانيين المطلوبين بكثرة قد أصبحا (١) في صورة الفرض بل لعلهما تجاوزا درجة الوجوب .. (٢) » .

عندما تم فی سنة ۱۸۲۳ تدریب أول ستة الآیات من الفلاحین المصریین والزنوج السودانیین علی الاسس الحدیثة ، أرسل محمد علی أربعة منها ضمن الجیش الذی أرسل بقیادة إبنه أبراهیم باشا لإعانة جیوش السلطان علی إخماد الثورة فی بلاد الموره واستنباب الأمن والسلام هناك. هذه الآلایات الأربعة كانت تفاصیلها كالآتی : الآلای الثالث بقیادة الأمیر لای خورشید بك والآلای الدامس بقیادة سلیم بك والآلای الخامس بقیادة سلیم بك والآلای السادس بقیادة سلیمان بك (۳).

رغم أن الحرب الوهابية إنتهت في سنة ١٨١٨ بإندحار قــوى الوهابيين وإمتداد نفوذ مصر إلى معظم أنحاء الجــزيرة العربية ، الا أن الأحوال لم تستتب مهائيا في تلك الأصقاع . فقد شهدت الجزيرة العربية من وقت لآخر ثورات قادها الوهابيون ضد الحكم المصرى، مما إضطر محمد على في الأوقات التي اشتد فيها خطر تلك الثورات إلى إرسال مدد من مصر لمساعدة القوات المصرية هناك .

ومن بين الجيوش التي أرسلت إلى الحجاز كانت هناك أحيانا وحدات من الجنود السودانيين . فقد أرسل محمد على في سنة ١٨٢٣ الآلاى الثاني من الآلايات الست التي تم تدريبها في إسوان بقيادة الاميرلاي محمد بك لإمداد القوات المصرية في الحجاز (٤). وعندما إشتدت معارضة الوهابيين للحكم

<sup>(</sup>١) أي بعد تطورات الموقف في اليونان.

<sup>(</sup>٢) دفتر ١٠ مميه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٣٩ بتاريخ ربيع الأول سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) زكى : الجيش المصرى ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٣٧ .

المصرى في سنة ١٨٣٥ أعد الحكمدار خورشيد باشا ألايا من الجنود السودانيين هو الألاىالرابع والعشرين لمساعدة القوات المصرية في الحجاز (١).

إهتم محمد على بالجنود السودانيين الذين أرسلوا للحجاز سنة ١٨٣٥ فأمر باعداد كافة لوازمهم من أسلحة وملابس وغيرها ، كما أنه أمر محافظ جده باعداد السفن اللازمة لترحيلهم من سواكن إلى الحجاز (١). وبما أن اولئك الجنود لم يعتادوا أكل الحنطه ( القمح ) التي ربما إضرت أجسامهم لو اقتاتوا بها ، فقد أمر محمد على محرم اغا مدير الوجه القبلي بأن يمدهم بسبعة آلاف أردب من الذرة البنارى (٣) ، كما أصدر توجيهاته إلى مختار بك مدير الوجه البحرى الإرسال سنة آلاف أردب أخرى (٤). رغم هذه الترجيهات الصريحة فإن كميات الذرة التي وصلت للحجاز من صعيد مصر كانت قليلة جدا ، ولعل هذا يعود إلى إهمال الإداريين وصعوبة المواصلات .

حقا أن محمد على إهتم بإعداد كل لوازم الجنود السودانيين الذين إشركوا في حربى الحجاز والموره ، إلا أن العوامل الطبيعية لعبت دورا كبيرا في هلاك الكثيرين منهم (٥) . فكما توفي عدد كبير من الذين ارسلوا في حرب اليونان لشدة البرد فقد أدى تغير الطقس وإنتشار الأمراض كالحمي

<sup>(</sup>١) دفتر ٢٧ معيه تركى ، ترجمة الأمر ٨٣٥ بتاريخ ٢٥ رمضان سنة ١٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) دفتر ٢٧ مميه تركى ، ترجمة الأمر ٢٨٦ بتاريخ ٨ شعبان سنة ١٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) دفتر رقم ٢٤ صادر المعيه ، وثيقة رقم ١٥٣ بتاريخ ٢١ رمضان سنة ١٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) دفتر رقم ١٥ صادر المعيه ، وثيقة رقم ٢٩٤ بتاريخ ١٩ ذى الحجة سنة ١٢٥١ .

<sup>(</sup>a) كما كان عدم التأقلم على الطقس وإنتشار الأمراض سببا في هلاك كثير من السودانين النخدموا في السجاز وبلاد الموره ، فقد كان أيضا سببا لكثير من الكوارث التي تمرضت لها الا ورطة السودانية التي أرسلت في ٨ يناير سنة ١٨٦٣ في عهد سعيد باشا وبناء على طلب الإمير اطور نابليون الثالث لتقوم بالخدمة هناك مع جنود المستمعرات الفرنسية . وقد توفي قائد تلك الاورطه جبره القد محمد أفندي لاصابته بالحمى الصفراء . طوسون : بطولة الا ورطة السودانية ، ص ٤ – ٩ .

وغيرها إلى هلاك أعداد كبيرة من أولئك الذين ارسلوا للحجاز . ففى الاورطه الأولى التي أرسلها خورشيد باشا نحو الحجاز مرض ٢١٥ جندى منها في بربر وتوفى ٤٠٥ أثناء عبورهم للبحر .غضب محمد على لهذه المأساة وإتهم خورشيد بالإهمال ، إلا أن الأخير وضع كل اللوم على المسئولين الذين إختاروا أولئك الجنود مدعيا أنهم إختاروهم من سكان الجبال بدلا من سكان السجول (١) .

وعندما فشل الباشا في تجنيد السودانيين إتجه نحو الفلاحين المصريين ليحشد منهم الجنود لجيشه الحديث . واجه الباشا صعوبات متعددة في هذا السبيل إلا أنه في النهاية نجح في ترغيب الفلاحين في حياة الجندية فأقبلوا عليها إقبالا شديدا (٢) .

# الأغراض الأخرى التي إستخدم فيها الزنوج السودانيون :

لا شك أن اعدادا كبيرة من الزنوج الذين جلبوا لمصر لم يصلحوا للخدمة العسكرية ولذلك رأى محمد على الإستفادة منهم بطرق ووسائل أخرى .

# إستخدامهم في بعض المشاريع الصناعية والزراعية في مصر :

بعد المعارك الدامية التى خاضها الشعب المصرى ضد الحملة الفرنسية وبعد حروب محمد على الطاحنة ، فقدت مصر الكثير من خيرة أبنائها ، كما أدى تفشى الأمراض كالحميات والطاعون إلى هلاك أخرين . وبما أن معظم الذين ماتوا كانوا من الرجال فقد تعرضت البلاد لنقص حاد فى الايدى العاملة كانت فى امس الحاجة لهم لإستخدامهم فى المشاريع الصناعية والزراعية التى أنشاها محمد على السير بمصر قدما فى طريق التقدم والرخاء الإقتصادى (٣) . لذلك الحق محمد على بعض الزنوج الذين جلبوا لمصر

<sup>(1)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 48.

<sup>(</sup>۲) شکری : بناء دولة ، ص ۱۵۲ .

<sup>(3)</sup> Shukry: Khedieve Ismail, P. 75.

بالمعامل والمصانع التى أنشأها (١) ، كما إنه حث حكمدارى السودان لإرسال الرقيق ذكورا واناثا « ممن يصلحون لأشغال الجفالك (٢) » .

ولحث أو لئك العبيد للعمل بهمة ونشاط في تلك الأعمال الزراعية ، عمل على إستقرارهم وتوفير كل سبل الراحة لهم . فهو قد عيّن أحد كشافة ، جمال الدين أحمد ، لإنشاء قرية لإسكانهم « في المحل المسمى كوم كام بوها بجوار منفلوط (٣ » » ، وأمره بتوفير كافة مستلزماتهم وجلب خمسة أو عشرة أنفار من الفلاحين لتعليمهم « أصول الفلاحة والزراعة (٤) » . وجانب إنشاء هذه القرية ، فقد عمل الباشا على إسكانهم بالقرى المصرية الأخرى . فهو قد أصدر أوامره إلى عبدى اغا مأمور منفلوط لإيوائهم في قرية قوبتوجه والسعى لترغيبهم في الأعمال الزراعية التي أوكلت اليهم (°) .

إلا أن استخدام العبيد فى الزراعة لم يأت بالفائدة المرجوة منه إذ أن تكاليف إستقرارهم كانت أكبر بكثير ثما يتقاضاه الفلاح المصرى . فقد ذكر لمنا بورنج فى تقريره أن الاسرة الواحدة مو هؤلاء السود كلفت المالك ما يقرب من عشرين جنيها فى العام الواحد (٦) .

### العبيد كمصدر دخل لحكومة محمد على :

أما الرقيق من « قبيل النسوة والصبيان » (٧) والذين لا يصلحون للجندية والأشغال الأخرى فقد أمر محمد على منذ بداية عهده ببيعهم لتجار

- (١) دفتر ديو أن الخديوي بلا رقم، ترجمة الوثيقة رقم١١ بتاريخ ٢١ جمادي الاولى سنة ه ١٢٤ .
- (۲) دفتر ۱۳۶ صادر المعية السنية ، ترجمة المكاتبة رقم ۲۵۸۸ بتاريخ ۲۰ ربيع الاخر
   سنة ۱۲۹۳ .
  - (٣) دفتر ١٦ معيه تركى ، ترجمة الأمر رقم ١٥٤ بتاريخ ٢٤ جمادى الا ولى سنة ١٢٣٩ .
    - (٤) الوثيقة السابقة .
    - (ه) دفتر ۲۵ معيه تركى ، ملخص الوثيقة التركية رقم ۲٤٤ بدون تاريخ .
      - (٦) شكرى : بناء دولة ، ترجمة تقرير بورنج ص ٦٣ ه .
- (٧) دفتر رقم ٢ ميه تركى ، ترجمة المكاتبة التركية رقم ٢٤٧ ص ٢٥٦ بتاريخ ١٤ ذى
   القملة سنة ١٢٣٦ .

الرقيق في سنار وكردفان أو في أسوان أو في وكالة النخاسين بالقاهرة ، حيث كانت تجارة الرقيق تجارة مشروعة منظمة لها دلالون سمح لهم « بأخذ سمسرة قدرها ثلاثة قروش عن كل رأس رقيق يباع هناك » (١) .

وقد إتبع هذه التوجيهات معظم المسئولين في السودان ، فقد باع مثلا رستم بك حاكم كردفان جزءا من العبيد الذين أسرهم سنة ١٢٤٨ ه ١٨٣٢ – ١٨٣٣ ، في إحدى غزواته لجبال الزنوج بالقرب من كردفان « بمبلغ ثمانية وعشرين ألف ريال فرنساوى قيدها إبرادا لخزينة كردفان (٢) » .

ولكى نأخذ فكرة عن أسعار العبيد يجدر بى أن أذكر قائمة أسعارهم فى مايو سنة ١٨٣٧ كما أوردها بورنج فى تقريره نقلا عن الرحالة هولرويد الغلام المراهق سليم البنية من أربعمائة إلى خمسمائة قرشا .

الغلام العادى من مائة وخمسين إلى ثلاثمائة قرشا .

الذكر من الدينكا من سبعين إلى مائة قرشا .

الولد الحبشي من ستماثة إلى ألف قرشا .

الفتاه في سن المراهقة من مائتين إلى أربعماثة قرشا.

المرأة من الدينكا من مائة إلى مائتين قرشا.

من ستمائة إلى ألف وخمسمائة قرشا (٣) .

البنت الحبشية

وقد كان ثمن الأطفال أقل من ثمن المراهقين، إلا اذا كانوا قد أمضوا مدة في البلاد فتعلموا العربية أو الخدمة في المنازل (٤). ولما كان الطلب على الغلمان المخصيين كبيرا ليعملوا خدما في المنازل اذ أنه لا يخشى منهم إنتهاك شرف الحريم ، فقد كانت أسعارهم أعلى بكثير من الذين لم تمارس فيهم هذه العادة الوحشية، حتى أن سعر الشاب الخصى كاد أن ه يساوى

<sup>(</sup>۱) دفتر رقم ۷۱ صادر المعية تركى ـ الوثيقة رقم ۳۸۲ بتاريخ ۲۷ ذو الحجة سنة ۱۲۵۱ .

<sup>(</sup>٢) الوقائع المصرية ، العدد ٣٨٨ بتاريخ السبت ٣ محرم سنة ١٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) شكرى: بناه دولة، ترجمة تقرير بورنج، ص ٥٧ه ٥ – ٥٨.

<sup>(</sup>٤) الصدر السابق ، ص ٨٥٥ .

ضعف ما يساويه غير الخصى إذا كانا في سن واحدة وفي ظروف متشابهة (١) ». وبلغ سعر الواحد منهم أحيانا . كما ذكر الرحالة بركهات ، ألف قرش في أسيوط (٢) . وقد بوشر خصى العبيد في كردفان خاصة ، واهم الذين قاموا به أحد أمراء الفور الذي كان يبتر عضو التذكير من نحو مائة وخمسين غلاما سنويا . كما أن فرنسيا يدعى « مارتن » درج على خصى العبيد في دنقلا. والجدير بالذكر أنه كانت هناك بعض المساوى التي قللت أثمان العبيد كالشخير بالليل والتبول في النوم وتحريق الأسنان ، وهي عادة بغيضة يعتقد أن المصاب بها لا يرجى أن يدين لسيده بمحبة وولاء ، وأى مرض لم يشف منه العبد تماما كالحكة والحمى (٣) .

لم يعد الإنجار في الرقيق على حكومة الباشا بفائدة كبيرة، إذ أن بعض العبيد المرسلين البيع هلك في الطريق وهزل آخرون نتيجة للأمراض ومشاق الطريق فقلت أنمائهم . وقد ذكر بورنج في تقريره أن عدد العبيد المرسلين سنويا إلى مصر تراوح بين عشرة وإثنى عشر ألفا ، إلا أن ما وصل منهم لم يزد على الثلثين (ئ) . ثم أن الباشا قد إحتكر كل التجارة في السودان ما عدا تجارة الرقيق وبذلك كثر المشتغلون بها (م) فاكتظت أسواق القاهرة بالرقيق المصدر من السودان وبالتالي هبطت أسعارهم هبوطا غير عادى . وقد زعم أحد تجار الرقيق الذين عاصروا هذه التجارة في كردفان أن العبد يكلف التاجر حتى وصوله القاهرة سنة جنيهات إسترليني ، بينما يباع هناك بأقل من هذا المبلغ (١) . وعندما إشتد ضغط الدول الاوربية على محمد على

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ص ه٧٥ .

<sup>(2)</sup> Burckhardt: Travels in Nubia, P. 295.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ، ٣٠١ .

<sup>(؛)</sup> شکری : بناء دولة ، ترجمة تقریر بورنج ، ص ۸٦ ه .

<sup>(5)</sup> Shukry: Khedieve Ismail, P. 76.

<sup>(</sup>٦) شکری : بناء دولة ، ترجمة تقرير بورنج ، ٥٦٢ .

أصدر أوامره في أغسطس سنة ١٨٤٣ إلى حكمدار السسودان بوقف بيع الرقيق قائلا : « ونحن نلفت نظركم إلى وجوب عدم بيع هؤلاء العبيد بأى حال من الأحسوال ، وإنما عليكم أن تعملوا على إعادتهم إلى أوطانهم لأن بيعهم يثير ثائرة الأفرنج ويجعلهم يحملون علينا فاياكم وبيعهم ، فلو فعلتم ذلك لما قبلنا منكم أى عذر . وإذا كنتم قد بعتم أحدهم قبل صدور أمرنا هذا عليكم أن تعملوا على إسترداده ولابد من تعيين عقوبة صارمة لكل من يقدم على بيع أى عبد منهم (١) .

لم يكتف محمد على ببيع الرقيق، بل أنه فرض رسوما على الرقيق المصدر إلى القاهرة دفعت عادة من قبل البائعين . وقد ذكر لنا بورنج في في تقريره نقلا عن الرحالة هو لرويد تفاصيل تلك الرسوم . فالرسوم المقررة على كردفان هي أربعة وخمسين قرشا على كل عبد سواء كان ذكراً أم انثى أسود اللون أم حبشيا ، وفي الخرطوم بلغت ستين قرشا على كل حسناء بارعة الجمال من الزنجيات ، وأربعة وخمسين قرشا على العاديين من العبيد (٢) . بطريق الخرطوم ، والا إذا قام التجار بعمليات للبيع ، فعند ذلك تجبى منهم بطريق الخرطوم ، والا إذا قام التجار بعمليات للبيع ، فعند ذلك تجبى منهم رسوم إضافية قدرها خمسة وعشرون قرشا عن كل عبد . كذلك اذا أرسل رسوم مرة أخرى في المتمة أو بربر الا اذا بيع جزء منهم ، فعند ذلك يدفع عليهم رسوم مرة أخرى في المتمة أو بربر الا اذا بيع جزء منهم ، فعند ذلك يدفع التاجر خمسة وعشرين قرشا عن كل عبد (٣) . ودفع في أبى حمد رسم تلده قرش ونصف غلى العبد الواحد في حين أنه بلغ خمسة عشر قرشا في مصر القديمة ، بينما دفع التجار القادمون من دارفور على الراس الواحد رسما مصر القديمة ، بينما دفع التجار القادمون من دارفور على الراس الواحد رسما

<sup>(</sup>۱) دفتر ۳۲۹ معیه ترکی ، وثیقة رقم ۲۲۵ بتاریخ ، رجب سنة ۱۲۰۹ .

<sup>(</sup>٢) شكرى : بناء دولة ، ترجمة تقرير بورنج ، ص ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٠ ه .

قلمره خمسة وعشرون قرشا فى أسيوط؛ واحد عشر قرشا ونصف فى مصر القديمة . وقد قدر بورنج دخل الحكومة من الرسوم المقررة على الرقيق بعشرة إلى إثنى عشرة ألف جنية إسترلينى سنويا (¹) .

ضاق تجار الرقيق ذرعا بهذه الرسوم خاصة وإنهم أجبروا أحيانا على دفعها في أكثر من مركز واحد. فقد أدل أحدهم في عريضة رفعها إلى عصد على في سنة ١٢٥٨ ، ١٨٤٧ م إنه بعد أن دفع خمسة وأربعين قرشا في كردفان عن كل رأس إجبر على دفع خمسة عشر قرشا أخرى في دنقلا ، كما «طولب بدفع الجمرك حين وصل إلى أسيوط » (٢) ولتفادى هذا العبء الثقيل حاول بعض التجار الهروب برقيقهم ، فمن رسالة من مدير الخرطوم نعرف أن جماعة منهم بينهم شخص يدعى الحاج على ود ادريس فروا في سنة ١٢٩٣ ، ١٨٤١ س بخمس وسبعين عبدا دون أي يدفعوا عليهم رسوما ، كما هرب آخرون بمائة وسبعة رأس من الرقيق (٣) .

#### إعطاء العبيد للجنود مقابل مرتباتهم:

عندما طلب الدفتر دار من الباشا في سنة ۱۲۳۷ ه ۱۸۲۱ – ۱۸۲۲ مده بكمية من الريالات الفرنسية ليدفع منها مرتبات الجنود ، إعتذر الباشا وأمر الدفتر دار بأن يدفع لهم جزءا منها في شكل بفته القطن المستعملة كعملة في ذلك الاقليم ويسلموا بقيتها في مصر (٤) . وهكذا فقد كان من الصعب دفع مرتبات الجند نقدا لقلة العملات النقدية المتداولة في السودان .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٥٥٥ .

 <sup>(</sup>۳) دنتر ۱۳۸ / ۲۰۵۹ مدیریة بربر والجملیین ( عربی ) وارد ج ۱ ، وثیقة رقم ۷۰ ص ۸۳ پتاریخ ۱۰ جماد الاول سنة ۱۲۹۳ .

 <sup>(</sup>٤) كل ثلاثة مقاطع من بفتة القطن تساوى ريالا فرنسيا . دفتر ١٠ ميه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ٥٠ بتاريخ ١٥ ربيع الاول سنة ١٢٣٧ .

بما أن تأخير دفع رواتب الجنود كانسببا لكثير من الثورات العسكرية (١)، فقد تحمّ على حكوّمة الباشا أن تفكر في طريقة أخرى لدفعها والا تعرض أمن البلاد وسلامتها لأخطار بالغة . لحل هذا الاشكال وافق محمد على على إعطاء الجنود « العبيد والجوارى بدلا من علوفتهم (٢) » . ولما زاد أحيانا ثمن العبد الواحد على إستحقاق الجندى ، فقد أعطى كل عدد من الجنود كمية من العبيد إقتسموها فيما بينهم . وبينما زعم الرحالة بالم أن الجنود في كردفان أعطوا العبيد بدلا من رواتبهم بواقع ثلاثماثة قرش للرأس الواحد(٣)، ذكر الحكمدار خورشيد في الجرنال الّذي تحدث فيه عن الغزوة التي قادها لإخماد ثورة أهالى عطيش في سنة ١٧٤٥ ﻫ ١٨٢٩ – ١٨٣٠ ، أنه أعطى بعض الأسرى لجنود الشايقية بواقع خمسة عشر فرانسه لكل عبد(٤). وقد شاع إستعمال هذه الطريقة الجديدة لدفع مرتبات الجند،حتى إنها كثيرا ما تأخرت لحين عودة الغزوات من مناطق العبيد (°) .

بالرغم من الفوائد التي عادت على الحكومة من هذه الطريقة الجديدة، إضطر محمد على تحت ضغط الدول الاوربية خاصة إنجلترا إلى إلغائها . فبعد حوار طويل مع كامبل قنصل إنجلترا والدكتور بورنج حول موضوع الرق وتجارة الرقيق ، أرسل محمد على رسالة إلى خورشيد باشا بتاريخ أول ديسمبر سنة ١٨٣٨ جاء فيها : ١ .... فإذا كان هذا الأمر صحيحا (١)

<sup>(</sup>١) في أوائل رجب سنة ١٢٣٧ ( ١٨٢١ – ١٨٢٢ ) ثار جنود أحد القواد في السودان يدعى حسين أغا اللومكنجه مُطالبين بمتأخرات رواتبهم . خوفا من إنتشار الفتنة أمر الدفترُ دار بُصر ف مائة قرش لكل و احدُ منهم، الا أنه ما أن هدأت الفتنة الا وقبض على الرؤوس التي حر كتها وأعدمهم رميا بالرصاص . دفتر ١٤ معيه تركى ، وثيقة رقم ٢١٤ بتاريخ ١٧ شوال سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) دفتر ٢٢١ عابدين (قسم السودان) ترجمة المكاتبة رقم ١٨٤/١٧ مسلسل ١٥ أصلى ورقة ١٠٥ ص ٤ بتاريخ ٣ رمضان سنة ٣٥٢٠ .

<sup>(3)</sup> Pallme: Travels in Kordofan, P. 342.

<sup>(</sup>٤) الوقائع المصرية ، العدد ١٥٥ بتاريخ الإثنين ٢٩ ذى الحجة سنة ١٢٤٥ .

<sup>(5)</sup> Shukry: Khedieve Ismail, P. 75. (٦) يقصد دفع العبيد للجنود والموظفين مقابل مرتباتهم .

فليكن معلوما لديكم أنه مخالف لرغباتي .... ولهذا آمركم أن تكفوا في المستقبل في إعطاء العبيد إلى الضباط والجنود وغيرهم من الموظفين لقاء مرتباتهم (١) » ولعل الباشا قد ضحى كل هذه التضحية حرصا منه على حسن العلاقات مع إنجلتر ا، فهو قد قال لخورشيد : « .. ولما كان واضحات الامور مبلغ إستهجان هذا النظام لدى الدول المشار اليها (٢) فقد وجب الغاؤه مراعاة لما إستحكم بيننا وبين هذه الدولة من روابط الصداقة المتينة .. (٣) » .

 <sup>(</sup>۱) دفتر ۲۲۱ عابدین (قسم السودان)، ترجمه المکاتبة الترکیة رقم ۱۸٤/۱۷ مسلسل ۱۵ أصل ورقة ۱۰۵ ص ٤ بتاریخ ۳ رمضان سنة ۱۲۵۳.

الا أن بالمرستون لاحظ في رسالة أرسلها إلى كامبل بتاريخ ١٧ يناير سنة ١٨٣٨ أن وهذا الأمر ما يزال في ظاهره يسمح للمساط في جيش الباشا بأن يحشدوا العبيد أو يقتصوهم ويبخوا جم إلى القاهرة حيث يباعون ».

شکری : بناء دولة ، ترجمة تقرير يورنج ، ص ۸۳ ه .

<sup>(</sup>٢) يقصد إنجلترا .

 <sup>(</sup>۳) دفتر ۲۲۱ عابدین ( قسم السودان ) ، ترجمه المكاتبة التركیة رقم ۱۸٤/۱۷ مسلسل
 ۱ه أصل ورقة ۱۰۰ ص ؛ بتاریخ ۳ رمضان سنة ۱۲۰۳ .

 <sup>(</sup>٤) محفظة رقم ٢٦٥ عابدين ملف حكمدار السودان ، ترجمة الوثيقة التركية رقم ١٠٦ بتاريخ ٢٧ محرم سنة ١٢٥٤ .

إستخدام الزنوج السودانيين لحفظ الأمن في السودان وتأدية بعض المهام الآخرى :

عندما دخل الجيش الفاتح سنار وإستولى عليها في الثاني عشر من شهر رمضان سنة ١٢٣٦ (١) ه ٣١ يونيو سنة ١٨٢١ ه واجهت الحكومة الجديدة مشكلة عاجلة وواجبا رئيسيا هو تدعيم أركان الحكم الجديد وحفظ الأمن في ربوع البلاد . لم تكن هذه مهمة سهلة يسيرة في قطر واسع الأرجاء متر امي الأطراف كالسودان إذ أنها تحتاج إلى ما لايقل عن عشرة آلاف من الجنود المشاة وتسعة آلاف من الجنيالة(٢). وبجانب حفظ الأمن كان على هؤلاء الجنود تأدية بعض المهام الأخرى كصيد العبيد و « تحصيل الأموال المهرنة » (٣) .

بما أن السودان وقطرا وخيم الهواء لا يصلح لإقامة الجندى التركى (٤) وبما أن الأتراك ، كما قال محمد على لمتصرف جرجا و من بنى جنسنا و كان من الواجب أن يكونوا بعحسب الحسال والوقت بجسانبنا على الدوام وأن يجمعوا ويصانوا من إرسالهم إلى الميادين البعيدة » (٥) ، فقد قرر محمد على إستبدالهم بالفلاحين المصريين وأمر بجمع أربعة آلاف منهم ليجندوا للخدمة بالسودان . وقد عمل عاهل مصر من جانبه على ترغيبهم للعمل في السودان بتوفير كافة سبل الراحة لهم ومنحهم بعض الإمتيازات . فإذا مات أى فرد من الجنود وصف الضباط خلال عمله بالسودان تاركا وراءه أبناء دون السابعة يعطى لكل منهم و جراية (١) جندى واحد وخمس بارات يوميا

 <sup>(</sup>۱) دفتر ۷ سیه ترکی ، ترجمة الوثیقة رقم ۲۸۵ ص ۱۹۹ بتاریخ ۱۶ دی القمدة سنة
 ۱۲۳۹ .

<sup>(2)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 25.

<sup>(</sup>٣) دفتر رقم ٥٥٧ ديوان الخديوى ، وثيقة رقم ١٠٩ بتاريخ ٧ ذى الحجة سنة ١٢٤٥ .

<sup>(</sup>٤) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ١٤٥ بتاريخ ٢٥ جمادى الا ولى سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٥) الوثيقة السابقة .

<sup>(</sup>٦) جراية الجندي مقدار معلوم من الأكل يعطى له يوميا .

ويعطى لهم قماش لباسين وقميص يوميا (١) » ولعل الباشا قد خص أبناء العساكر وصف الضباط بهذه الإمتيازات بينما حرم منها أبناء الضباط لأنه ربما توقع أن أباء الأولين لن يتركوا وراءهم شيئا يذكر بينما سيترك الضباط لأبنائهم ورثة محرمة .

الا أن الجنود المصريين لم يصلحوا للعمل بالسودان لعدم رغبتهم مفارقة ديارهم وعشيرتهم ولاصابتهم بالأمراض المنتشرة بالسودان. فيسبب الدسنتاريا فقد إسماعيل في سنة واحدة ، حسب تقدير أبراهيم باشا، حوالى ثلث رجاله (٢)، كما هلك بداء الملاريا في سنة ١٨٢٤ وحدها، كما ذكر (Etill) نقلا عن الرحالة (Brocchi) ، أكثر من ثلاثماثة رجل (٣). لهذا كثيرا ما ثمر د الجنود المصريين على قادتهم ورفضوا الذهاب معهم للسودان. فعندما عين عثمان بك حاكما على سنار وصدرت له الأوامر بالتوجه صوب مأموريته هرب بعض عساكره ، (٤) وكذلك رفض بعض جنود محو بك الذهاب معه إلى سنار عندما عين حاكما عليها، حتى أن الباشا هددهم وأنذرهم بقوله: « وحيث أن عملكم هذا يستوجب العقاب فاني بحق رب البيت أعاقبكم عقابا شديدا واختقكم كالكلاب، فأعلموا ذلك وأعملوا بموجبه وأحذروا من البقاء شديدا واختقكم كالكلاب، فأعلموا ذلك وأعملوا بموجبه وأحذروا من البقاء بخود الحراج أمين اغا ، أحد القواد في عهد خورشيد ، « سثموا وملوا وعمدوا إلى القيام بأعمال تنافي مع الأصول (١) » . ولما طال المقام في سنار وعمدوا إلى القيام بأعمال تنافي مع الأصول (١) » مما إضطر الحكومة الإستدعائهم وإبدالهم بجنود آخرين من مصر .

<sup>(</sup>١) دفتر رقم ٦١ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ٩١ بتاريخ ١٨ ذى القعدة سنة ١٢٥٠ .

<sup>(2)</sup> Hill: Egypt in the Sudan,

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٤) دفتر ١٦ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٢٣٧ بتاريخ ١٥ رمضان سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٥) دفتر ٢٠ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ١٠٨ بتاريخ ٩ محرم سنة ١٢٤١ .

<sup>(</sup>٦) دفتر ٥١ معيه تركى ، ملخص الوثيقة التركية رقم ١٠٨ َ بتاريخ ٩ محرم سنة ١٢٤١ .

وقد كانت سياسة الباشا تهدف إلى تقليل عدد الجنود الأتراك والمصريين العاملين في السودان لاحتياجه لهم في حروبه الخارجية خاصة بعد أن فشل في تجنيد السود . فعندما طلب منه الدفتردار في سنة ١٢٣٧ ١ ١٨٢١ – ١٨٢١ المعدده ببعض الجنود إعتلر لاحتياجه لهم آنذاك لحربه في بلاد الموره وقال : « إننا نرى أن المصلحة لا توافق على إرسال جنود اليكم (١) » وقد زاد إحتياج الباشا لهم خاصة بعد أن دخل في حروبه في سوريا وبلاد الأناضول . ثم أن المرتبات والإمتيازات التي منحت لهؤلاء كلفت خزينة البلاد تكاليف باهظة في الوقت الذي كانت سياسة محمد على تهدف إلى العون من مصر (٢) .

ولحفظ الأمن في البلاد و تأدية الخدمات الأخرى مع تخفيض التكاليف في نفس الوقت ، إستخدم الباشا الجنود السودانيين بدلا من الأتــراك والمصريين . فما ان هزم الشايقية وتشتت شملهم الا والفوا جيشا بزعامة رئيسهم المك شاويش وإنضموا للجيش الفاتح لأنهم ربما كانوا أكثر القبائل السودانية العربية إستعدادا للعمل كجنود مرتزقة تحت أى مخدم (٣) ، ولأنهم رأوا في إنضمامهم فرصة لمواصلة حياة الحرب والقتال التي ألفوها واشتهروا بها طوال تاريخهم الطويل (٤) وتفرغوا لها بإستخدامهم النوبة والرقيق لفلاحة الأرض . ومنذ بداية الفتح أو كلت لهم بعض المهام فادوها على خير وجه . فقد تمكنت جماعة من فرسانهم بقيادة شاويش وبمساعدة أورس من المغاربة من القبض على حسن ود رجب قاتل الوزير الهمجي

<sup>.</sup> ۱۲۳ معیه ترکی ، ترجمهٔ الوثیقهٔ رقم ۱۱۷ بتاریخ ۲۲ رجب سنه ۱۲۳ (2) Hill: Egypt in the Sudan, P. 39.

ذهب محمد على إلى أبعد من هذا اذ أنه أمل أن تدفع كل مديرية تكاليُّفُ ادار بها . إلا أنْ السودان كان لسنين عديدة عالة على الخزينة المصرية .

<sup>(3)</sup> MacMichael : A History of the Arabs, Vol. 1, P. 213.

. ۸۸ – ۱۸۷ صحد : السودان الشمال ، ص ۱۸۷ – ۸۸

محمد ود عدلان وتسليمه إلى سلطات الحكومة (١) ، كما تمكنت سرية أخرى من عساكر الشايقية من هزيمة المتمردين في أبي شوكه وقتل حسن ود رجب في ميدان المعركة (٢) . ومع هذا التفاني والإخلاص في خدمة الحكومة فقد كانت تكاليف خيالة الشايقية ، كما شهد بذلك الحكمدار خورشيد باشا . أقل بكثير من تكاليف غيرهم (٣) .

تقديرا لهذه الخدمات الجليلة التي أداها فرسان الشايقية للحكومة ، أخذ خورشيد كل الأراضى بين الخرطوم وشندى من العبدلاب وغيرهم من القبائل المشتركة في الثورة التي إندلعت ضد الحكومة على أثر مقتل إسماعيل وإستمرت للثلاث سنين بين عامى ١٨٢٥ – ١٨٢٥ و أعطاها الشايقية ليزرعوها دون أن يدفعوا عليها ضرائب للحكومة ، كما وافق على إعطائهم العلف لخيولهم (أ) . ولتشجيعهم وترغيبهم في الخدمة العسكرية أعفاهم محمد على من زراعة النيله (أ) ، كما وافق على إقتراح خورشيد و بضم علاوة قدرها خمسة عشر قرشا إلى راتب كل من الفرسان الشايقية .. النين يتقاضون ستين قرشا في الشهر لتكون هذه العلاوة كمساعدة سنوية لهم في إشتراء الجياد (أ) » .

إلا أن مهمة حفظ الأمن فى السودان والدفاع عن حدوده مع تأدية الخدمات الميرية الأخرى كانتمهمة شاقة عسيرة لن يستطيع الشايقية وحدهم تأديتها مهما أخلصوا وتفانوا فى خدمة الحكومة . لذلك كان من الطبيعى

<sup>(</sup>١) شقير : ج ٣ ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٣) دفتر ه ٧٨ ديوان الخديوى تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ٨٢ بتاريخ ٢٠ صفر سنة ١٢٤٨ (4) Hill : On the Frontiers, P. 69.

عندما اعتل أبو ودان منصب العكمدارية الني هذه الإمتيازات نما أثار غشب الشايقية ثثارُو ( ضد الحكومة بقيادة أحد ملوكهم ، المللك حمد .

<sup>(</sup>٥) دفتر رقم ٥٥٢ ديوان الخديوى ، وثيقة رقم ١٤١ بتاريخ ١٧ ربيع الاول سنة ١٢٤٤

<sup>(</sup>٦) دفتر رقم ٧٨ مميه تركى ، ترجمة الأمر ه ٣٤ بتاريخ ١٢ ربيع آلا خرة سنة ١٢٥٢ .

بعد أن فشل محمد على فى تجنيد السود فى جيشه أن يتجه إلى تكوين قوة منهم لتأدية تلك المهام العاجلة خاصة وأنهم ، كالشايقية ، لن يكلفوا الحكومة تكاليف باهظة .

عندما إكتمل تدريب أول سنة آلايات من الفلاحين المصريين والزنوج السودانيين في أسوان أرسل الباشا في ٥ يناير سنة ١٨٢٤ الآلاى الأول منها بقيادة عثمان بك إلى سنار وكر دفان (١). إلا أن تجنيد الزنوج السودانيين للعمل بالسودان إتخذ شكلا جادا في عهد النحكمدار خورشيد الذي قرر ، بعد مشورة الجناب العالى ، أن يكمل بهم النقص في الاورط الموجودة في سنار وكر دفان (١). وعندما أسر رستم بك ، حاكم كر دفان في عهد حكمدارية خورشيد ، أكثر من ألف وخمسمائة من الزنوج في غزوة أرسلها سنة ١٢٤٨ و ١٨٣١ – ١٨٣٧ من كر دفان « أعطى منهم الاورطة التي في سنار مائتين وثلاثين عبدا ، والاورطة التي في كر دفان ستين عبدا لأجل تكميل عدد ما نقص منهما (٣) » . لم يكتف خورشيد باكمال النقص ألم المختلفة ، بل أنه عمل على تكوين الآيات كاملة من الزنوج في الأورط المختلفة ، بل أنه عمل على تكوين الآيات كاملة من الزنوج وطلب إمداده بالضباط اللازمين من مصر لتدريب أولئك الجنود (١٠) . ومع أن معظم ضباط ذلك الجيش كانوا من الأثراك فقد ترقى بعض السودانيون أن معظم ضباط ذلك الجيش كانوا من الأثراك فقد ترقى بعض السودانيون إلى وظائف عليا كامباشي وشاويش (٥) .

و بجانب المجندين من السود فقد حرصت حكومة الباشا على جمع أعداد أخرى من الزنوج لتأدية بعض الأعمال الحكومية الأخرى في السودان . فقد

<sup>(</sup>۱) زكى : الجيش المصرى ، ص ٣٧ .

 <sup>(</sup>۲) دفتر ۲۱ میه ترکی ، ملخص الوثیقة الثرکیة رقم ۲۱۲ بتاریخ ۱۱ ربیع الثانی سنة

<sup>(</sup>٣) الوقائع المصرية ، العدد ٣٨٨ بتاريخ السبت ٣ محرم سنة ١٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) دفتر ١١ مميه تركى ، ترجمة الأمر ١٩٣ بتاريخ ١٧ ربيع الأول سنة ١٢٥١ .

<sup>(5)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 46.

أو كلت لهم مهمة جمع الصمغ فى كردفان (١) ، كما إستخدم بعضهم فى أعمال الزراعة والصناعة فى السودان كصناعة المراكب . ولما كان التنقيب عن الذهب من أهم الأعمال التى أو كلت لهم ، فقد أصدر الباشا قبيل زيارته للسودان توجيهاته لحكمدار السودان باعداد عشرة آلاف عبد لإستخدامهم فى البحث والتنقيب عن الذهب فى جهات فازوغلى (٢) .

بالرغم من المهام الشاقة التى أو كلت لاولئك الزنوج فقد تعرضوا لمعاملة قاسية من جانب الحكومة وأجور زهيدة لا تتناسب مع تلك المجهودات العظيمة التى بذلوها . فقد رأى الرحالة هولورويد فى قرية بالقرب من سنار ومن ثمانى عشرة إلى عشرين زوجا من العبيد يشتغلون بنشر الخشب ويتقاضون عشرة قروش فى الشهر ،أى شلنين بالاضافة إلى ما يصرف لهم من جراية (٣)» كما أن الأجر الذى تقاضاه الزنوج الذين أو كلت لهم مهمة جمع الصمغ فى كردفان لم يتعد خمسة عشر قرشا فقط عن القنطار الواحد (٤) . لذلك لم يكن غريبا أن يهمل هؤلاء الأعمال التى أو كلت لهم وأن يتحينوا الفرص يكن غريبا أن يهمل هؤلاء الأعمال التى أو كلت لهم وأن يتحينوا الفرص للهروب . فقد هرب مثلا فى سنة ١٢٦١ و ١٨٤٥ عدد منهم من خدمة الحكومة فى مديرية بربر والجعلين ، فصدرت الأوامر لحكام ومشائخ تلك المديرية للبحث عنهم وإعادتهم إلى أعمالهم (٥) .

لم يكتف هؤلاء بالفرار من الخدمة فحسب، بل أنهم تمردوا أحيانا على سلطان الحكومة وعرضوا أمن البلاد لأخطار بالغة . ولعل ثورة الجنود السودانيين في مدنى سنة ١٨٤٤ أكبر دليل على إستيائهم وعدم رغبتهم في الأعمال التي أوكلت إليهم .

<sup>(1)</sup> Pallme: Travels in Kordofan, P. 41

 <sup>(</sup>۲) دفتر رقم ۲۲۳ عابدین ، ترجمة الاراده الکریمة رقم ۷/۹ ورقه ۹۸ وجه ثانی بتاریخ ۲ ربیح أول سنة ۱۲۵۶.

<sup>(</sup>٣) شكرى : بناء دولة ، ترجمة تقرير بورنج ، ص ٥٥ .

<sup>(4)</sup> Pailme: Travels in Kordofan, P. 289.

<sup>(</sup>ه) دفتر ¢ /۴ £۳۲ مديرية بربر والجمليين صادر ج ۲ ، وثيقة رقم ٣٣٣ بتاريخ ١٩ محرم سنة ١٢٦١ .

#### ثورة الجنود السودانيين في مدنى سنة ١٨٤٤م:

فى رد على سؤال من المنظم أحمد المنكلى عن أسباب هذه الثورة أجاب أحد قوادها « جوده » بقوله : « إنهم قاموا بهذا الإضطراب من جراء الجوع وكثرة الأشغال » (١) . ويبدو أنه قد أو كل لحؤلاء السود زيادة على أعمالهم المسكرية مهام ضخمة أخرى كجمع العاج والذرة والصمغ للحكومة ، بينما عوملوا معاملة سيئة حتى أن الواحد منهم كان يعاقب عقابا قاسيا لأقل خطأ يرتكبه (٢) . لكل هذا عم التذمر بين صفوفهم فعزموا على القيام بثورة تندلع « فى يوم واحد من أربع جهات (٣) » هى الخرطوم وسنار والكاملين ومدنى (٤) .

الا أن العساكر السود في مدنى ثاروا قبل الوقت المحدد ، ففي أثناء التدريب العسكرى في يوم الأحد ٢٧ صفر سنة ١٢٦٠ و ١٨٨ مارس سنة التدريب العسكرى في يوم الأحد ٢٧ صفر سنة ١٢٦٠ و ١٨٨ مارس سنة إرتكبه . لم يرض ذلك الجندى بالتحقير أمام زمــــلائه فهجم على الضابط وجرحه في عنقه ، ومن ثم إختل النظام وعم الهرج بين صفوف العساكر البالغ عددهم نحو خمسمائة أو ستماثة و فهجموا على المدرب والضابط وجرحوا أحد الملازمين وجاويشين جروحا بالغة وقطعوا أحد البجاويشية أربا أربا » (م) كما هجموا على مخزن الجبخانة وإستولوا على بعض الأسلحة ، مما أشاع الذعر والفزع بين الأهالى في المدينة . لم يكتف الثوار بالتمرد في مدنى ، بل أن بعضهم هرب إلى سنار لمواصلة الثورة هناك (١٠) .

<sup>(</sup>١) محفظة ١٩ بحر برا ، ترجمة الوثيقة ٤٠ بتاريخ ٤ ربيع الثاني سنة ١٢٦٠ .

<sup>(2)</sup> Shukry: Khedieve Ismail, P. 68.

٢٦) محفظة ١٩ بحر برا ، ترجمة الوثيقة رقم ٣٢ بتاريخ ٢٨ صفر سنة ١٢٦٠
 (4) Shukry : Khedieve Ismail, P. 68.

 <sup>(</sup>a) محفظة ۱۹ بحر برا ، ترجمة الوثيقة رقم ۳۲ بتاريخ ۲۸ صفر سنة ۱۲۹۰ .

<sup>(</sup>٦) نفس الوثيقة .

غير أن إندلاع الثورة في مدنى قبل الموعد المحدد أشاع الفوضى والبلبلة بين صفوف العساكر في مديرية سنار مما مكن الحكومة من القضاء على الثورة. وخوفا من إندلاع الثورة في الخرطوم كتب المنظم أحمد المنكلي إلى شيخ مشائخ مديرية الخرطوم وإلى عموم المشائخ والعمد رسائلا حدرهم فيها من تشجيع العساكر أو مساعدتهم على الثورة هناك بقوله: وإنه طالما هذا الإنحلال بين العساكر وكثيرا ما إغتصب الجند وعمد بعضهم إلى الفرار فإذ ظهر منكم أى خيانة أو اغواء شيطاني وسلكتم الطريق الذي يمهد للعساكر العصيان والفرار فإني ساسحقكم جميعا عند وصولي (١) و كما كتب محمد أمين المخرطوم لجميع شيوخ العربان يأمرهم بالقاء القبض على الفارين المساكر ، وأرسل الشيخ إدريس ود عدلان خلف الهارين لنفس الغرض (٢). من هزيمة الثوار في معركة حاسمة قتل فيها دفع الله أحد زعمائهم البارزين، واعتقل جوده الذي ارسل إلى مدني حيث اعدم هناك رميا بالرصاص (٣).

وهكذا فقد عزل الثوار في مدنى مما سهل على الحكومة مهمة القضاء على البقية الباقية منهم وإعادة الأحوال إلى مجاريها الطبيعية . فعندما زار المنظم أحمد المنكل مدنى لإستطلاع أحوالها بعد هذه الثورة (1) ، كانت الأحوال قد هدأت تماما فجمع الحكمدار ثمانية وعشرين من قادة تلك الثورة وأمر بعض زملائهم باطلاق الرصاص عليهم (1) .

<sup>(</sup>١) معفظة ١٩ بحر برا ، ترجمة الوثيقة رقم ٣٦ بتاريخ ١٣ ربيع الاول سنة ١٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) محفظة ١٩ بحر برا ، ترجمة الوثيقة رقم ٣٢ بتاريخ ٣٨ صفر سنة ١٢٦٠ .

<sup>(</sup>٣) محفظة ١٩ بحر برا ، ترجمة الوثيقة رقم ٤٠ بتاريخ ٤ ربيع الثاني سنة ١٢٦٠ .

 <sup>(</sup>३) جاء المنكل إلى مدنى من بلاد التاكه حيث كان مشتولا بأخماد ثورة قامت هناك ضد
 الحكومة . بعد ان كبد ثوار التاكه الحكومة بعض البخسائر وقتلوا بعض عساكرها ،
 تمكن المنكل من القضاء عليهم . محفظة ١٩ بجر برا ، ترجمة الوثيقة رقم ٣٣ بتاريخ ٤
 ربيم الأول سنة ١٢٦٠ .

<sup>(</sup>٥) محفظة ١٩ بحرا برا ، ترجمة الوثيقة رقم ٠٤ بتاريخ ٤ ربيع الثانى سنة ١٢٦٠ .

الفصل الرابع

محمد على والتنقيب عن المعادن

في السودان

# محمد على و التنقيب عن المعادن في السودان

كانت مصر عندما إستولى عليها محمد على سنة ١٨٠٥ من أفقر الولايات العثمانية إن لم تكن أفقرها جميعا . غير أن الباشا أمل في تحسين أحوالها والنهوض بها في كافة المجالات ، كما أراد تكوين أسطول بحرى وجيش نظامي لتثبيت أركان حكمه وتوسيع أملاكه . حقا أن احتكار التجارة والضرائب الباهظة المتعددة التي فرضت على المصريين درت على حكومة الباشا دخلا طبيا ، إلا أنه لم يكن كافيا لتنفيذ تلك المشاريع الضخمة . لهذا تحتم على الباشا أن يجد مصادر دخل جديدة فاتجه أولا نحو التنفيب عن المعادن في مصر وخاصة في الصحراء الشرقية .

تحدث المؤرخون العرب عن وجود الزمرد في الجبل الكائن بالقرب من سهل « الشيخ شاذلى » الذي يقع في الطريق من القصير في صعيد مصر إلى سواكن . حاول الباشا الاستفادة من هذا المعدن المزعوم فأرسل في سنة ١٨١٢ جماعة من جنوده مع تاجر إغريقي للبحث والتنقيب عنه ، إلا أنهم عادوا دون أن يحرزوا أي نجاح يذكر . وقد سمع الباشا أيضا بما رواه المؤرخون العرب بوجود الذهب في جبل العلاقي في بلاد النوبة ، فأرسل حسن بك حاكم اسنا مع جماعة من الجنود بصحبة أحد الاغريق للبحث عن ذلك المعدن هناك (١) .

وعندما سمع الباشا بوجود الكبريت الذى كان هاما لصناعة المهمات الحربية (٢) وغيره من المعادن بجهات البحر الأحمر أرسل كاشف اسنا للبحث عنها. كما أرسل بعد فرة وجيزة جماعة من الأوربيين لنفس الغرض. وفي أغسطس سنة ١٨١٦ أرسل الباشا ، بناء على إقراح القنصل الفرنسي

<sup>(1)</sup> Douin: Historie pp. 69-70.

<sup>(</sup>٢) دفتر ه معيه تركى ، ترجمة الموسوم رقم ١١٠ بتاريخ ٤ جمادى الثانية سنة ١٢٣٥ .

دروفتي (Drevetti) ، المسيو فردريك كايو إلى جهات البحر الأحمر البحث عن الكبريت وغيره من المعادن . وصل كايو إلى جبل زباره ، على بعد خمسة عشر ونصف ميلا من البحر الأحمر ، فوجد بعض قطع الزمرد متناثرة هنا وهناك في الجبل، ومن هناك سار قاصدا معدن الكبريت فوصل في ١٠ نوفمبر سنة ١٨١٦ إلى منطقته التي عرفست عند عرب العبابده باسم « جسبل الكبريت (١) » . عاد كايو إلى القاهرة في ١٠ يناير سنة ١٨١٧ فأرسله الباشا مرة أخرى مصحوبا بجماعة من الاروام والارناوط إلى ذلك الجبل للإستمرار في التنقيب عن المعادن هناك (٢) . غير ان كل هذه المحاولات لم تسفر عن نيجة حاسمة إذ أن كل ما عاد به كايو إلى القاهرة عشرة أرطال من الزمرد سنة سلمها هدية الباشا . لم يقتنع محمد على بهذه التنافيج فأرسل في سبتمبر سنة من المادن (٣) . ولكن كسلفه لم يصل إلى نتائج مشجعة في هذا الشأن .

وفي سنة 1۸۱۹ أرسل الباشا العالم الفرنسي إنثيلم سيف ( 1۸۱۹ أرسل الباشا العالم الفرنسي إنثيلم سيف ( 1۸۱۶ - منبرة منه ( ٤). إلى جهات إسوان البحث عن الفحم هناك فلم يحصل على كميات كبيرة منه ( ٤). وفي نفس العام عين الباشا رسم أفندى ليكون ناظرا على المعادن الكاثنة وراء محافظة القصير وأمره بالذهاب إلى الجبال الواقعة على حدود سواكن والتي أمل أن يحصل فيها على عشرة الآف قنطارا أو أكثر من الرصاص مع ألف قنطار من معدن الكحل ( ٥). إلا أن كل المعدن المستخرج لم يتعد وأربعة ألاف قنطار وكسور ( ٢) ». وقد إهتم عاهل مصر بالبحث عن الكبريت الذي سمع بوجوده في جبل الطور فأرسل في سنة ١٨١٩ الإنجليزي وجواني

<sup>(3)</sup> Douin: Historie, pp. 70-71.

<sup>(</sup>٢) شقير : ج ٣ ، ص ٣ .

<sup>(3)</sup> Douin: Historie, P. 72.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>ه) دفتر ه معيه تركى ، ترجمة الأمر رقم ؛ بتاريخ ١٨ محرم سنة ١٢٣٥ .

<sup>(</sup>٦) دفتر ه معيه تركى ، ترجمة الأمر رقم ٤٧ بتاريخ ٨ ربيع الثاني سنة ١٢٣٥ .

إيشتين » لهذا الغرض ، كما أنه « حرر مرسوما على جميع الموظفين يشأن القيام بالمعاونة والمساعدة فى خصوص إخراج ما يوجد فى أى محل فى محلات الجبل المذكور » (١) .

وما أن وصلت الأنباء إلى الباشا زاعمة وجود المعادن المختلفة في الجبال الواقعة بين النيل والبحر الأحمر خاصة جبل « زيته » حتى أرسل بعثة برئاسة المهندس فورني (Forni)(<sup>7</sup>) تكبدت مشاق مضنية في سبيل البحث عن هذه المعادن ولكنها فشلت في تحقيق هدفها . ولتوضيح تلك المجهودات الكبيرة التي بذلتها هذه البعثة يجدر بي أن أذكر ما قاله البجناب العالى في رسالة إلى حسن باشا المأمور لجبل زيته: « .... إنه قد نسفت ثلاثة محلات من المحلات المناسبة في جبل زيته بوضع الألغام فيها ، ولكن حيث نبعت المياه منها تركت على حالها وأن موضعا آخر على وشك أن ينسف بوضع اللغم فيه .. (٣) »

وبجانب هذه البعثات التى أرسلت للبحث عن المعادن فى مصر وفى الصحراء الشرقية فقد أرسل الباشا بعثتين إلى جزيرة طورسينا وبلاد الشام كلفتا خزينة البلاد مبالغ طائلة وفشلتا فى تحقيق أى نتائج تذكر (<sup>4</sup>) .

بعد أن منيت كل هذه المحاولات بالفشل التام كان على الباشا أن يفكر ويبحث عن مصدر جديد للمال لتنفيذ تلك المشاريع الضخمة التى شغلت باله وتفكيره. وقد كان من الطبيعى أن يرسل محمد على جيوشه لفتح السودان بعد أن سمع أن وجنوب السودان رماله الذهب، وأن فيه من الخيرات مالو استغل لساعد على إيجاد المال اللازم (°) ». وفى الواقع أن الباشا وحكومة

<sup>(</sup>١) دفتر ٥ معيه تركى ، ترجمة المرسوم رقم ١١٠ بتاريخ ١٤ جمادى الثانى سنة ١٢٣٥ .

 <sup>(</sup>۲) صرح محمد على و لفورنى ع بالذهاب إلى بيلا نو و البحث عن خسة أو ستة أنفار أساتذة يكونون ملمين بعلم المعادن ويفهمون طبائع الأشياء ويحضرهم معه ع .
 دفتر ٦ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة بلا رقم وبتاريخ أول صفر سنة ١٣٣٦ .

 <sup>(</sup>۳) دفتر ۷ معیه ترکی ، ترجمة المکاتبة رقم ۹ ص ه بتاریخ ۱۶ محرم سنة ۱۲۳۹.

<sup>(</sup>٤) سامار كو ، أنجلو ، تعريب فوزى ، طه : رحلة محمد على السودان ، ص ه .

<sup>(</sup>ه) شبيكه : السودان في قرن ، ص ١٢ .

Heroditous Strabo, Diodorus, المؤرخون أشال للجميات كيوة في جزيرة مروى . عن توفر الذهب والمعادن الأخرى كالفضة والحديد بكميات كيوة في جزيرة مروى . Hoskins : Travels in Ethopia, pp. 325–26.

قد بذلا مجهودات ضخمة للبحث والتنقيب عن الذهب وغيره من المعادن في مناطق السودان المختلفة التي سيطر عليها جيش الفتح .

المحاولات التي قيام بها الباشا وحكومته للتنقيب عن الذهب في السودان :

إهتم الباشا بالبحث عن الذهب في منطقتين رئيسيتين هما حول جهات فازوغلي وفي جبل شيبون الواقع جنوبي كردفان . ومن الظاهر أن معظم مجهودات محمد على ورجال حكومته تركزت حول التنقيب عن هذا المعدن النفيس في جهات فازوغلي . فما أن تمت السيطرة على سنار حتى ذهب إسماعيل باشا إلى فازوغلي التي وصلها في ٧ ربيع الآخر سنة ١٣٣٧ دايناير سنة ١٨٣٧، وبقي هناك حوالي ثلاث عشريوما، سار بعدها إلى جهات القماميل في منطقة جبال بني شنقول ، مصطحبا معه المعد أن المسمى وفليود، وبعض اللغمجيه بهدف مشاهدة مناجم الذهب التي سمع بوجودها هناك . شاهد إسماعيل و الآبار (١) ، التي حفرها الأهالي هناك وملأ جوربين من ترابها وأرسله إلى الباشا في مصر لمعرفة نوع الذهب الذي يحتويانه ودرجة جودته .

وعندما وصل هذان الجوربان إلى الباشا قويت آماله في الحصول على الذهب في تلك المنطقة فقرر استدعاء أوربي عاقل نابغ « في العلم ملما بطبائع المعادن (٢) » وارساله بعد فصل الخريف مباشرة إلى اسماعيل ليطوف معه تلك البلاد ويتردد ، كما قال الباشا في رسالة لإبنه « على المواقع التي اطلعتم عليها وأحاط بها علمكم ، فيعاين المواضع التي يرجى وجود المعدن فيها ويتبين من حقيقة الحال بمقتضى صنعته . ثم يقر ما وجد إن وجد شيئا، وما لم يجده فيقول الكلمة القاطعة .... » (٣) . إلا أن إسماعيل إضطر للعودة إلى سنار

 <sup>(</sup>۱) دفتر ۱۰ معیه ترکی ، ترجمه المکاتبة رقم ۲۰ پتاریخ ۷ شعبان سنة ۱۲۳۷ . قصد
 بالا بار ، کما قال مترجم هذه الوثیقة ، مناجم الذهب هناك .

<sup>(</sup>٢) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٢٤٥ بتاريخ ٧ شعبان سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) الوثيقة السابقة .

على أثر الأنباء التى وصلته باندلاع الثورة هناك إحتجاجا على الضرائب الباهظة التى فرضها حنا الطويل على الأهالى فوصلها فى ؛ يناير سنة ١٨٢٣ .

لم يؤد إندلاع الثورة السودانية على أثر مقتل إسماعيل في ١٠ أكتوبر ١٨٧٤ إلى زعزعة سلطان الحكومة فحسب، بل أنه هدد سلامة الطريق إلى مناطق الذهب فى جهات فازوغلى وغيرها . وللإنتقام من قتلة إسماعيل ولتثبيت سلطان الحكومة وتأمين الطرق إلى مناطق الذهب أرسلت حملات الدفتر دار الإنتقامية التي إستطاعت أن تخمد الثورة في البلاد وتعبد الأمن والنظام في ربوعها . وما أن أخمدت تلك الثورة إلا وأرسل الباشا في سنة المام من ربوعها . وما أن أخمدت تلك الثورة إلا وأرسل الباشا في سنة فازوغلى (١) ، للبحث والتنقيب عن المعادن عامة والذهب خاصة في منطقة فازوغلى . إنجه بروكي نحو مكان مأموريته بعد وفاة مأمور سنار عثمان بك جركس « ١٨٧٤ - ١٨٧٦ » الا أن خلفه محو بك لم تهتم بأمره إلى أن توفي بالخرطوم سنة ١٨٧٩ قبل أن ينجز المهمة التي أوكلت اليه (٧) .

وقد إهتم الحكمدار خورشيد باشا ه ١٨٢٦ – ١٨٣٨ ع بأمر الذهب المتماما بالغا، ففي مجلس المشورة ، الذي عقد في ١٨ أغسطس سنة ١٨٣٦ فور وصوله إلى سنار مع مأمورى المصالح لمناقشة شئون البلاد ، تعهد أن يذهب بنفسه أو يرسل عيسى اغا قبل حلول موسم الأمطار إلى جبال بني شنقول للبحث والتنقيب عن الذهب هناك (٣) . ويبدو أن خورشيد قد إضطر الإلغاء هذه الرحلة بعد الإشاعات التي وصلته زاعمة أن الأحباش دبروا مؤامره بالإتفاق مع بعض القبائل السودانية والفارين من جبروت حكومة محمد على هدفت إلى طرد الأتراك من الجزيرة وسنار وإعادة السلطة هناك لأهل البلاد الذين حكموا تلك الجهات من قبل (٤). وقد قبل إن الخطة الني اعدت لتنفيذ

<sup>(</sup>۱) شكرى : الحكم المصرى، ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) ساماركو : رحلة محمد على، ص ٥ .

<sup>(</sup>٣) شكرى : الحكم المصرى ، ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٤) محفظة ٢٦٢ عابدين ، ترجمة الوثيقة بدون رقم بتاريخ ٢٣ صفر سنة ١٢٥٣ .

هذه المؤامرة هي أن تنزل القبائل السودانية من الجبال وتتظاهر بالولاء للحكومة إلى أن تجد فرصة مناسبة تنقلب فيها عليها . إنز عج خورشيد لهذه الأنباء حتى أنه إضطر لتأجيل سفره الذي سمح له به الباشا إلى القاهرة للعلاج من علة الناسور ، كما إتصل بمحمد على الذي أرسل له فرقة من الجنود المصريين بقيادة أحمد أبو ودان لتعمل جنبا إلى جنب مع قوات الحكومة لإخماد أي فتنة . غير أن القبائل السودانية لم تنزل من الجبال إذ ربما كانت هذه الأنباء إشاعات مبالغاً فيها أو ربما خافت القبائل بعد أن سمعت باستعدادات الحكومة الضخمة (١) .

ولكى لا يتسرب الذهب السنارى إلى جهات أخرى ، إقترح خورشيد على الجناب العالى أن يرسل اليه ألفى كيس (<sup>٣</sup>) لشراء ذلك الذهب بواقع ثلاثمائة وخمسين قرشا للوقية الواحدة (<sup>٣</sup>) . حلل ذلك الذهب فى دار سك النقود فى مصر فاتضح أن كل إثنين وعشرين درهما وربع منه تخرج تسعة دراهم ونصف من الذهب الصافى (<sup>٤</sup>) . عند ثذ قبل الباشا إقتراح الحكمدار إلا أنه أرسل له ألف كيس فقط « نظرا لما تقتضى به الضرورة الآن من عدم إرسال ذلك المبلغ كله (°) » .

ولإختبار معادن الذهب في جهات فازوغلى وبني شنقول إختيارا علميا دقيقا ، أرسل الباشا في سنة ١٨٣٧ بعثتين برثاسة مصطفى بك مأمور جزيرة سنار مع ألف عسكرى لحراستهم في الطريق وأثناء عمليات البحث عن الذهب هناك (١) : الأولى بقيادة المهندس روسيجير (Russegger) والثانية

<sup>(</sup>١) شبيكة : السودان في قرن ، ص ٤٢ – ٤٣ .

<sup>(</sup>۲) الكيس يساوى خمسة الا ف قرش .

<sup>(</sup>٣) دفتر رقم ٦٣ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة ٢٣٩ بتاريخ ٦ رمضان سنة ١٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) الوثيقة السابقة .

<sup>(</sup>٥) دفتر ٦٧ معيه تركى ، ترجمة الأمر ٨٨٥ بتاريخ ٢٦ رمضان سنة ١٢٥١ .

<sup>(</sup>٦) الطهطاوى : مناهج الالباب ، ص ٢٥١ .

بقيادة مهندسه الخساص بوريانى (Piedmontese Boreani) (1). لم يتمكن الحكمدار خورشيد من الذهاب مع هاتين البعثتين لإنشغاله آنذاك بإخماد الفتن والمؤامرت ضد الحكومة فى شرق السودان .

غادرت البعثتان سنار في غرة محرم سنة ۱۲۵۳ ( $^{*}$ )  $^{*}$   $^{*}$  أبريل سنة المهر  $^{*}$  وعادتا إلى الخرطوم بعد مضى ستة أشهر  $^{*}$  قضاها المهندسون والخبراء في البحث عن الذهب في جهات متعددة في تلك المناطق النائية مثل خور تمت، على مسافة ساعة ونصف من جبل فازوغلى وخور بابه وخور الطريق وخور أبو حجار وجبل قسان وجبل غبيش في جهات بني شنقول وجهات قماميل وجبل فاز نقرو وجبل قاسمة وجبل فادور وغيرها  $^{*}$ . والجدير بالذكر أن خلافا حادا نشب بين البعثين مما عطل العمل وإضطر الباشا في النهاية إلى إصدار أوامره بأن تعمل كل واحدة منهما على حدة منفصلة إنفصالا تاما عن الاخرى  $^{(o)}$ .

وبه له إختبار وفحص بعض القطع الذهبية التى عثرت عليها البعثنان في طريق عودتهما إلى الخرطوم ، رفع كل من روسيجير وبوريانى تقريرا المباشا عن نتائج إبحائه وملاحظاته . ففى التقرير الذى رفعه بوريانى أوضح عدم جدوى البحث عن الذهب فى تلك المناطق بقوله : ه إن التبر المستخرج من الستة عشر قنطارا من التراب الذى أخذ من موضع المعدن الكائن بجبل فازنقروا وغربل وغسل بمعرفة خمسة غشر جنديا فى ثلاث ساعات يكون بصفة معدل ثمانية قناطير وعمل سبعة أنفار والنصف فى ثلاث ساعات

<sup>(1)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 66.

 <sup>(</sup>۲) محفظة رقم ۲۱۵ عابدين ، ملف حكمدار السودان ، ترجمة الوثيقة التركية رقم ۸۸ بتاريخ ۲۲ محرم سنة ۱۲۰۵ .

<sup>(</sup>٣) ألطهطاوى : مناهج الألباب ، ص ٢٥٤ .

 <sup>(</sup>٤) محفظة رقم ٢٦٥ عابدين ، ملف حكمدار السودان ، ترجمة الوثيقة التركية رقم ٨٨ بتاريخ ٢٢ محرم سنة ١٢٥٨ .

<sup>(5)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 66.

وصافى الذهب السنارى الحاصل من هذه القناطير الثمانية بعد الغسل والتصفية والإذابة خمس عشرة حبه بحساب القيراط والوقية والحبة الجارية الإستعمال في الوزن القديم وباعتبار الوزن السوداني. وعليه فيكون ما ينتجه النفر الواحد من سكان البلد الموجودين في يوم واحد بشرط أن يعمل عشر ساعات فيه من الذهب سته حبات وثلثي الحبه . وبما أن وقية الذهب تساوى ثلاثمائة وخمسين قرشا في بلاد السودان فيكون ثمن الحبه من الذهب ٤٣ باره و ٧ مانقر ، وعليه فيكون قيمة ستة حيات وثلث الحبه الحاصلة من المعدل المذكور ٧ قروش و١١ باره (١) و٦ مانقر وثلث المانقر، وعلى هذا الحساب إذا اشتغل شخص في إستخراج الذهب فيساوى قيمة ما يستخرج في اليوم ٧ قروش و ١١ باره و ٦ مانقر وثلث المانقر (٢) ٤ . أما عن الذهب في جهات قماميل فقد قال بورياني عنه : « إن التبر المستخرج من ستة عشر قنطارا من التراب الذي أخذ من موضع كائن بجبل قشيش من جبال قماميل وغربل وغسل بمعرفة عشرين جنديا في ثلاث ساعات يكون بصفة معدل ثمانية قناطير من التراب وعمل عشر جنود في ثلاث ساعات وصافي الذهب السناري المستخرج من هذه القناطير الثمانية بعد الغسل والتصفية والإذابة ثلاثة عشر حبه بحساب القيراط والوقية والحبه الجارية الإستعمال فى الوزن القدم وباعتبار الوزن السوداني . وعليه فيكون ما ينتجه النفر الواحد من أهالي البلد الموجودين في اليوم الواحد بشرط أن يعمل عشر ساعات فيه من الذهب أربع حبات وثلث الحبه. وبما أن وقية الذهب تساوى ثلثمائة وخمسين قرشا في بلاد السودان فيكون ثمن الحبة من الذهب ٤٣ باره و ٧ مانقر ، وعليه فيكون ثمن الأربع حبات والثلت الظاهرة من المعدل أربعة قروش و ٢٩ باره ولچه مانقر وثلث المانقر . وعلى هذا الحساب فإذا إشتغل شخص في عملية

<sup>(</sup>۱) الباره اسم تركى أطلق على العملة المصرية a نصف فضه a وتساوى  $\frac{1}{2}$  من القرش . شكرى : بناه دولة ، ص  $1 \times 1$  .

 <sup>(</sup>٣) محفظة رقم ٢٥٠ عابدين ، ملف حكمدار السودان : ترجمة الوثيقة التركية رقم ٨٨
 بعاريخ ٢٢ محرم سنة ١٢٥٤ .

إستخراج الذهب لنتج في اليوم الواحد من الذهب السنارى ما يساوى أربعة ووش و ٢٩ باره و ﴿ ه مانقر و ألث المانقر (١) » . وأما المهندس روسيجير فقد كان متفائلا في تقريره إذ أنه أكد و أن الشخص الواحد ينظف كل يوم المثانة وخمسين أقه من الرمل ، فيتحصل منها ذهب قيمته من ثمانين قرشا إلى مائة قرش (٢) » . وقد زعم رفاعه بك الطهطاوى أن الباشا قد سر من تقرير روسيجير بينما غضب غاية الغضب على بورياني لتقريره المتشائم . ورغم أن بورياني ما زال مقتنعاً بعدم جدوى البحث عن الذهب فقد إضطر — تفاديا لغضب الباشا — إلى تغيير رأيه زاعما أن طريقة التحليل بالزيبق التي إتبعها روسيجير أحدث طريقة ، وبالتالى فإن نتائجه أحسن وأكثر دقة ، كما إدعى أن العامل الواحد في التنقيب عن الذهب يمكنه أن يتحصل على ما قيمته أربعين قرشا يوميا (٣) .

لا شك أن الاختلاف بين التقريرين إختلاف كبير واضح يبعث على الشك وعدم الطمأنينة، ولذلك قرر الباشا أن يذهب بنفسه إلى جهات فازوغلى وبنى شنقول لمعرفة حقيقة المعادن هناك . قبل التوجه فى هذه الرحلة المشهورة إستدعى محمد على إلى القاهرة مصطفى بك المشرف على شئون المعدن هناك والحكمدار خورشيد باشا (٤) ، كما أنه أمر بوريانى — الذى شغل آنذاك منصب د مدير دار السلاح ، ببولاق — بالعودة فورا إلى مناجم الذهب والا فصله من خدمة الحكومة (٥) .

أما العمال اللازمون للتنقيب عن الذهب خلال بقاء الباشا في تلك الجهات ، فقد صدرت الأوامر للحكمدار أبو ودان باعداد عشرة آلاف

<sup>(</sup>١) الوثيقة السابقة .

<sup>(</sup>٢) الطهطاوى : مناهج الألباب ، ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ه ٢٥ -- ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) شبيكه : السودان في قرن ، ص ه ٤ .

<sup>(5)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 67.

منهم عن طريق الغزو أو الشراء مع المؤونة اللازمة لهم(١). غير أن أبي ودان أوضح لمحمد على صعوبة الحصول على هذا العدد الضخم من العمال لعدم توفره بالشراء، إذ أنه لا يوجدعند الأهالى من جهة ، ولأن الحصول عليه يحتاج إلى مقدار كبير من النقود من جهة أخرى . لذلك إقترح إستخدام عمال بالاجره التنقيب عن الذهب، خاصة وأن الشيخ إدريس ، من كبار المشائخ القاطنين بأطراف معدن الذهب ، تعهد بتجهيز أربعة آلاف منهم ، كما أنه وعد بالإتصال بسكان جبلى بنى شنقول والقماميل الخارجين عن سلطان الحكومة وإقناعهم سلا بينه وبينهم من صداقة — للدخول في طاعة الحكومة والعمل في التنقيب عن الذهب مقابل إجرة ترتب لهم (١) .

ولإعداد المال اللازم لتغطية تكاليف هذه الرحلة صدرت الأوامر لبعض مديرى المديريات المصرية باعداد كمية من المال وتسليمها للباشا عند مروره بمديرياتهم في طريقه إلى السودان. فقد طلب مثلا من مديرى النصف الأول والثاني والوسطى باعداد و ألفين وخمسمائة كيس أو أكثر (٣) ، كما كلف مدير أسيوط باعداد و خمسة آلاف كيس من النقود أو أكثر (٤)،

 <sup>(</sup>۱) دفتر رقم ۲۲۳ عابدین ، ترجمة الارادة الكريمة رقم ♦ ورقة ۹۸ وجه ثانی بتاریخ
 ۲ ربیم الاخر سنة ۱۲۵۶.

 <sup>(</sup>۲) محفظه رقم ۲۵ مابدین ، ترجمة الوثیقة رقم ۱۹۹۹ أصل بتاریخ ۲۰ جمادی الاول ۲۵ م.

<sup>(</sup>٣) دفتر ١٦١ ديوان شورى المعاونه ، وثيقة رقم ٦٣٠ بتاريخ ٢٣ رجب سنة ١٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) دفتر ١٦١ ديوان شورى المعاونه ، وثيقة رقم ٦٣١ بتاريخ ٢٣ رجب سنة ١٢٥٤ .

## رحسلة محمد على للسودان

### ١٥ أكتوبر سنة ١٨٣٨ ـــ ١٥ مارس سنة ١٨٣٩

بعد أن تحت كافة الإستعدادات غادر الجناب العالى القاهرة في (1) و 10 أكتوبر سنة (1) » متوجها جنوبا نحو المبددان بعد أن ترك عباس باشا بن طوسن لينوب عنه في إدارة مصر (1). و 10 أكتوبر اللواء يعقوب بك والأمير لاى حقل أله الباشا في هذه الرحلة من أمير اللواء يعقوب بك والأمير لاى حيطاني بك طبيب الباشا الخاص والقائمةام عارف بك مع تسعة من الضباط من مختلف الرتب وقنصل اليونان العام و توسيجه (1) ، كما صحبه أيضاً ثلاثة من المهندسين الفرنسيين دارنو ((1) D'Arnaud) وليفبره ((1) (Lefebre) ((1) (Lefebre) ((1) )

لم يكن مشروع محمد على للقيام بهـــذه الرحلة ، كما قال أنجلو ساماركو ، « قد نبت فجأة ، ولم يكن أبن يومه ، بل أن فكرة القيام برحلة إلى السودان كانت تجول في خاطره من وقت بعيد » (١") . ولكن ماهى الأسباب التي دفعته إلى إهمال نصيحة الكثير من أصدقائه والإصرار على زيارة السودان في ذلك الوقت الذي ضعف فيه وتقدمت سنه ؟ للإجابة على هذا السؤال لا بدلنا ان نتعرض لإحوال مصر الداخلية ولعلاقاتها الخارجية آنذاك .

## تدهور الموقف الإقتصادى آنذاك في مصر تدهورا خطيرا، فالأموال

- (۱) شکری: م ك أ ، ٨ ، ١٩٤٦ ، « رحلة محمد على » ، ص ١٤٦ .
  - (۲) شبیکه : السودان فی قرن ، ص ۴۵ .
  - (٣) شكرى : م ك أ ، ٨ ، ١٩٤٦ ، « رحلة محمد على » ، ص ٢٦ .
- (٤) المسيو ليفيره مهندس مشهور ببراعته في علم المادن، وقد سبق ان استخدم محمد عل في مدرسة المعادن المصرية . الطهطارى : مناهج الالباب ، ص ٢٥٦ .
  - (٥) شکری : مكأ ، ۸ ، ۱۹۶۲ ، ص ۳۹ .
  - (٦) ساماركو : رحلة محمد على ، ص ١ ٢ .

الموجودة في سنة ۱۸۳۸ في خزينة الدولة لم تكف لصرف مرتبات الموظفين ورجال الجيش والبحرية (۱) ، بل أنه حتى شهر سبتمبر سنة ۱۸۳۸ كانت مرتبات رجال الجيش والبحرية قد تأخرت لمدة خمسة عشر شهرا (۲) . في هذه الظروف المالية السيئة كان على الباشا أن يدفع « وير كو الاستانة » (۳) عدا الهدايا التي كان عليه أن يرسلها السلطان العثماني ورجاله في الآستانه،أو عند حضورهم لمصر في مهام رسمية أو بغرض السياحة. لتغطية ذلك العجز المالى الخطير في خزينة البلاد والقيام بهده الإلتزامات الضخمة مع الإستمرار في حركة التقدم والإصلاح في مصر ، كان الباشا في حاجة ملحة الممال .

أما في المجال الخارجي فبالرغم من أن محمد على إستطاع أن ينفرد بحكم مصر ويستولى على السلطة الفعلية فيها ، إلا أنه ما زال يحكم بأسم السلطان العثماني . ويبدو أن الباشا لم يقتنع بهذه التبعية وأراد إقامة حكم مستقل إستقلالا تاما عن الإمبراطورية العثمانية . لتحقيق هذا الهدف كان لا بد له أن يتمرد على السلطان ويدخل معه في صراع حاد ومنازعات عنيفة . وفي الواقع ان بوادر هذا التمرد قد ظهرت بعد واقعة نافارين الشهيرة سنة ما المعالف المتحالفة ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ه .

<sup>(2)</sup> Shukry: Khedieve Ismail, pp. 81-82.

(٣) هو المبلغ الذي كان على المحكومة المصرية أن ندفعه السلطان الشماني. وقد قدر هذا المبلغ في مايو ١٨٤١ بنهانية ألف كيس اي ٤٠٠ الف جنيه. شكرى، بناه دولة محمد على، ص ٧٩.

(٤) بعد أن فشلت كل الحملات التي أرسلها السلطان الشماني الإخماد الثورة التي قام بها اليونانيون لتحرير بلا دهم من حكم الأتراك وتحقيق إستقلا لهم القومي ، لجأ السلطان إلى محمد على وأمره بارسال جيش الإخماد تلك الثورة. الا أنه نتيجة لتدخل الدول الأوربيه المساعدة الثوار ، إنتهت تلك الحرب بهزيمة فادحة لمحمد على ، فقد فيها اصطوله في معركة نافارين الشهيرة. هذا وقد رأى عاهل مصر أن الوقت مناسب التمرد على السلطان فقوة تركيا المسكرية ضعفت آنذاك لأن السلطان محمود الثاني بدأ في الخلاص من الجنود الانكثارين بهدف تكوين جيش نظامي حديث ، كما أن كل من إنجلترا وفرنسا كانتا حريصتين على التعاون مع محمد عل لتحقيق أغراضهما في مصر .

لم يتابع محمد على السلطان في عناده ورأى أن مواصلة القتال في تلك الحرب لن يفيدمصر . بل سيعودعليها بالخسائر الفادحة ،خاصة بعد أن فقدت أسطولها « وإنقطعت مواصلاتها البحرية مع جيوشها في بلاد اليونان (١) » . لذلك إتفق مع الحلفاء ووافق على وقف القتال وجلاء الجيش المصرى من بلاد الموره .

وقد إشتد الصراع بين السلطان ووالى مصر عندما أرسل الأخير جيشا بقيادة إبنه أبر اهيم لغرو سوريا . ومن الظاهر ان الباشا لم يهدف بهذه الحملة الاستيلاء على سوريا فحسب بل أنه ربما أراد أن يجعلها منفذا لاحتلال القسطنطينيه نفسها (<sup>٢</sup>) وبالتالى الاستيلاء على الامبر اطورية العثمانية كلها . لذلك فإن الجيوش المصرية لم تكتف باحتلال سوريا، بل أنها زحفت نحو آسيا الصغرى، فهزمت الأتراك في قونيه، وتقدمت غربا حتى وصلت بروسا (٣) ، وبذلك أصبحت القسطنطينية نفسها في خطر داهم (١) . وخوفا من تهديد سلامة تركيا وإثارة المسألة التركية التي ربما أدت إلى تهديد السلام في أوربا نفسها تدخلت الدول الأوربية لوقف تقدم الجيوش المصرية وأجبرت الباشا في سنة ١٨٣٣ على قبول صلح كوتاهيه الذي تخلي بمقتضاه و السلطان لمحمد على عن سوريا وإقليم ادرنة مع تثبيته على مصر وجزيرة كريت والحجاز مقابل أن يجلو الجيش المصرى عن باقي بلاد الأناضول (٥) ٥ .

تجدد الصراع بين الطرفين مرة أخرى في سنة ١٨٣٨ عندما رفض محمد على ، بتحريض من فرنسا ، دفع الجزية المفروضة على الولايات التي

<sup>(</sup>۱) الرافعي ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) مرى : صفحة من تاريخ ، ص ١٥ . (3) Marlowe : Anglo-Egyptian Relations, P. 40.

 <sup>(</sup>٤) اغتر أبراهيم باشا بالا نتصارات التى حققها فاقترح مهاجمة القسطنطينيه نفسها ليفرض على السلطان الاعتراف باستقلال مصر . الا أن محمد على خشى تدخل الدول الأوربية ،
 كما تدخلت من قبل في حرب الموره ، فأثر التريث وأمر إبنه بان لا يهاجم القسطنطينيه.

<sup>(</sup>ه) الرافعي : ج ٣ ، ص ٢٧٦ .

أعطيت له بعد الحرب السورية الأولى. لم يقبل السلطان هذا التحدى: فأرسل جيشا بقيادة حافظ باشا لمحاربة جيوش محمد على في سوريا ، إلا أن ذلك الحيش تعرض في مايو سنة ١٨٣٩ لهزيمة فادحة . لم تأن هذه الهزيمة عزم السلطان على إخضاع محمد على، فأرسل أسطولا بقيادة القبطان أحمد فوزى باشا . واجه ذلك الأسطول نفس مصير الجيش العثماني، فتشتت شمله في الإسكندرية، وتمكن محمد على من الإستيلاء عليه (١) .

فى ذلك الظرف العصيب إنضح للباشا أن الدول الأوربية تعارض خطته الرامية إلى الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية ، ورأى أن لا سبيل لتحقيق هذا الهدف الا بأحد طريقين : إما باغراء السلطان ورجاله بالهدايا والرشوة لمنحه هذا الاستقلال أو الإستمرار فى حروبه ضد الإمبراطورية العثمانية وإعلان إستقلاله بالقوة . وفى كلتا الحالتين كان الباشا محتاجا للمال والمال الوفير .

وهكذا يبدو أن الهدف الرئيسي لرحلة مجمد على السودان كان مشاهدة من مناجم الذهب في فازوغلى عله يجد منها ما يعالج به الأزمة المالية الطاحنة في بلاده وما يحقق به أملا طالما راود نفسه؛ ألا وهو إعلان إستقلاله التام عن السلطان العثماني . وقد كان الباشا عظيم الأمل في الحصول على ذلك المعدن النفيس خاصة بعد أن عثر المعد نون على قدر منه و يصح إتخاذه دليلا على وجود مناجم الذهب بجوار فاشنغارو (٢) .

ومما قاله الباشا للقنصل الروسى « الكونت ميدم » في ٣ أغسطس سنة ١٨٣٨ قبل توجهه في هذه الرحلة ، يظهر أن الهدف الرئيسي وراء هذه الرحلة هو البحث عن الذهب . فهو قد قال له « إذا ما رجعت من فازوغلي بمركب محمل بالذهب فسوف اقضى كل منازعاتي وفق رغائبي دون معونة أحد، لأنه إذا وجد المال لا يعدم الإنسان الأصدقاء والجيوش التي تسهل

<sup>(1)</sup> Marlowe: Anglo-Egyptian Relations, P. 44.

 <sup>(</sup>٢) شكرى : م ك أ ، ٨ ، ١٩٤٦ . « رحلة محمد على » ، ص ٤٦ .

الإتفاق (١) ٣ . ويدعم هذا الرأى الرسائل التي أرسلها بعض قناصل الدول إلى حكوماتهم شارحين أسباب هذة الرحلة ، ففي ١٢ أغسطس سنة ١٨٣٨ كتب القنصل الفرنسي في مصر كوشيليه (Cochelet) إلى حكومته قائلا : « .... ومن المنتظر فضلا عن ذلك أن يعود الباشا من رحلته هذه بعد غياب خمسة أو ثمانية شهور، وعندئذ سوف يكون مستعدا لمواجهة الدول فسألها إذا كانت لا تزال ممتنعة عن الموافقة على إعلان إستقلاله . ويرجو الباشا من هذه الرحلة العثور على الذهب وذلك حتى يعرض على تركيا مبلغا ضخما من المال تستعيض به عما كان يدفعه لها من جزية سنوية ، وحتى يستميل لمؤازرته كبار السياسيين في أوربا . وأما إذا قوبلت إقتر احات الباشا بتهديدات جديدة فإنه سوف يعلن إستقلاله وبجمع جيشه ويقف في إنتظار العدو بقدم ثابته ويخوض غمار حرب كبيرة فاما أن ينتصر وأما أن تكون خاتمة حياته ، على حد قوله، خليقة بتلك البداية المجيدة التي كانت من نصيبه عند قدومه إلى مصر (٢)». وقد أيد هذه الأقوال القنصل النمساوي لاورين ( Laurin ) في رسالة بعثها إلى حكومتة في ٧ يناير سنة ١٨٣٩ جاء فيها : « إنه إذا إستطاع محمد على أن يعثر على ذلك الذهب الكثير الذي توقع وجوده بالسودانُ ، فإنه سوف يتمكن من تحقيق آماله السياسية عن طريق المفاوضة. وأما إذاصادفه الفشل فانه سموف يتخذ موقفا دفاعيا ويتحسين الفرص للانقضاض عسلي جيوش السلطان (٣) » .

وقد بعث محمد على نفسه رسالة إلى الحكمدار أحمد باشا أبو ودان بتاريخ ٢٠ ربيع الآخر سنة ١٢٥٤ ( ٢٥ يونيو سنة ١٨٣٨ ) أوضح فيها أن الذهب هو الهدف الرئيسي وراء هذه الرحلة ، فهو قد قال له : « ولما كان تحقيق هذه المصلحة الخيرية (٤) وفقا للمطلوب هو أقصى أملي فلكي يشرع

<sup>(</sup>۱) شكرى : بناء دولة ، ص ٥٥٤ .

<sup>(</sup>٢) شكرى : م ك أ ، ٨ ، ٢ ، ١٩٤٦ ، و رحلة محمد على ۽ ، ص ٣٦ – ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) يقصد التنقيب عن الذهب .

فيها من الآن من جميع نواحيها حتى لا يضاع الوقت حين الشروع في العمل بأن يقال بقى الشيء الفلاني ولم يتم الأمر العلاني عقدت النيه على السفر إلى هناك بنفسى (١) » .

وبجانب ذلك الهدف الرئيسي فقد كان لهذه الرحلة أهدافا أخرى متعددة. فالباشا ربما أراد كشف منابع النيل في ذلك الوقت الذي زاد إهتمام اللول الأوربية بها زيادة ملحوظة (٢). وجهده الرحلة أراد الباشا خدمة أغراض تجارية. فقد كان لسياسة الاحتكار التي إتبعها في السودان عواقب سيئة إذ أن كثيرا من البضائع السودانية هربت من سنار وشرقي السودان إلى ساحل البحر الأحمر عبر الحبشة لتؤخذ من هناك إلى الجزيرة العربية ، بدلامن أن ترسل عبر النيل أو بالطرق الصحراوية إلى مصر كما كان الحال قبل ذلك. لهذا فقد أراد محمد على برحلته هذه جذب التجارة السودانية إلى مصر من جهة ، وتقوية العلاقات التجارية مع الحبشة من جهة أخرى (٣). ولعل الباشا أرد بهذه الرحلة أيضا أن يكون بعيدا عن مسرح الحوادث السياسية في ذلك الوقت الذي إشتدت فيه الأزمة السياسية حتى و لا يستطيع إنسان أن يدعى أنه سيكون البادىء بالعلوان (٤) ع. ولا شك أن هذه الرحلة ستبيح للباشا فرصة نادرة لمشاهدة السودان بنفسه والتعرف على أحواله والعمل على تطوير فرصة نادرة لمشاهدة السودان المحاصيل الجديدة والطرق الزراعية الحديثة (٥).

 <sup>(</sup>۱) دنتر رقم ۲۲۳ عابدین ، ترجمه الا رادة الکریمة رقم ۹ ۷ ورقة ۹۸ وجه ثانی بتاریخ
 ۲۰ ربیم الاخر سنة ۱۲۰۶ .

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ٣٩ – ٤٠

<sup>(3)</sup> Shukry: Khedieve Ismail, pp. 82-3.

<sup>(</sup>٤) شكرى : بناء دولة ، ص ٤٥٧ .

 <sup>(</sup>ه) يدعى « دودويل » أن الهدف الرئيسى وراء هذه الرحلة هو توسيع الأراضى الزراعية وتطوير الزراعة في السودان .

Dodwell: The Founder, P. 54. هذا - في إعتقادى - كان هدفا ثانويا لم يلتفت اليه الباشا بصورة جدية الا عندما فشل في البحث عن الذهب .

فى رأى الأستاذ شكرى أن السودان كان فى « حالة خلو » عندما زحفت الجيوش المصرية عليه إذ لم يوجد فيه آنذاك دولة تستمتع بكل أسباب السيادة فى أرجائه (١). ولذلك فعندما قضى الباشا على فلول الهمج الذين إغتصبوا السلطة من ملوك الفونج ، وضم إلى ممتلكاته إقليم كردفان الذى كان مثارا للنزاع أجيالا عديدة بين سنار ودارفور وأقام دولة مرهوبة البجانب ، أصبح له . فى رأى شكرى ، « أن يستمتع بكل ما يخوله سلطانه من حقوق السيادة على هذه الأراضى (١) » وهكذا فقد كان فى رأى إستاذنا أن أحد أهداف رحلة الباشا إلى السودان هو « إذاعة نظرية الخلو والاستناد عليها فى صون وحدة وادى النيل أى بقاء شطريه مصر والسودان فى نظام سياسى واحد (٣)».

إلا أنه لا بدلى أن أتعرض بالنقد والتحليل لنظرية الخلو هذه التى إبتدعها الدكتور شكرى . فالسودان لم يكن في حالة خلو عندما زحفت عليه جيوش الفتح إذ كان سلطان سنار هو الحاكم الرسمى الذى تمتع بالسيادة القانونية الكاملة هناك . ثم أن محمد على نفسه كان تابعا السلطان العثماني وان فتح السودان تم باسم خليفة المسلمين ، وبهذا فقد أصبح بعد إستيلاء جيوش الفتح عليه تحت سيادة الإمبر اطور العثماني لا تحت سيادة والى مصر . وأكبر دليل على هذا هو أن سلطان سنار عندما تنازل عن السيادة في السودان فعل ذلك للسلطان العثماني لا لمحمد على . إذا فليس لمحمد على أى حق قانوني في السيادة على السودان .

### نتائج الرحلة :

ما أن وصل ركب الجناب العالى بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة المضنية إلى فازوغلى في ٢٨ شوال سنة ١٢٥٤ (٤) « ١٤ يناير سنة ١٨٣٩ » ونزل

<sup>(</sup>۱) شكرى : مصر والسيادة، ص ۱۸ .

 <sup>(</sup>٢) شكرى : م ك أ ، ٨ ، ١٩٤٦ ، « رحلة محمد على » ، ص ٣٨ – ٣٩ .
 (٣) شكرى : مصر والسودان ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٤) شكرى : م كأ، ٨، ١٩٤٦، « رحلة محمد على »، ص ٥٠ .

فى قرية فامكه على ميمنة النيل الأزرق، الا وبدأ مجهودات كبيرة فى البحث والتنقيب عن الذهب. فمن قرية فامكه أرسل ثلاثة من المعدنين هم بو ريانى الإيطالى ولمبير وأحمد يوسف الجشنجى إلى جهات فاشنغارو وبنى شنقول للتنقيب عن الذهب هناك (١). قام هؤلاء بعدة تجارب وأبحاث أعلنوا بعدها أنهم عثروا على دليل « يثبت وجود هذا المعدن (١) » . عندئذ قرر الباشا الإنتقال بنقسه إلى تلك الجهات لمراقبة سير عمليات التنقيب هناك .

أجرى المعدنون عدة تجارب في مناطق مختلفة للبحث عن الذهب . الا أن نتائج إبحائهم كانت مخببة للآمال . لذلك جمع الباشا كل المهندسين للتشاور معهم فاستقر الرأى على « عمل تجربة جديدة بطريقة أخرى مفيدة وهي أن يجمع الرمل من جميع المحلات بمقادير متناسبة ويعلم كمية ما يخرج منها (٣) » . تنفيذا لهذه الخطة الجديدة جمع العالم بورياني عشرين قنطارا من رمال النبر من الأماكن المشهورة بوفرة الذهب فيها ، غير أن المتحصل منها لم يزد على « تسعة وأربعين قمحه من الذهب » (٤) . كون الباشا لجنة لإعداد تقرير شامل عن الأعمال التي قامت بها تلك البعثة ، وقد بين ذلك التقرير بصورة واضحة جلية فشل البعثة في تحقيق هدفها الرئيسي فقد جاء فيه : « إنه لإستثمار المناجم بواسطة الفسل الإعتيادي لا يستطيع العالمل أن يحصل على ثلاثة قروش عن عمله في اليوم (°) » .

وهكذا فقد فشل الباشا فى الحصول على الذهب من جهات فازوغلى فتحطمت آماله وأحلامه وغادر تلك الأصقاع فى ١٨ ذى القعدة سنة ١٢٥٤ (٦) « أول فبراير سنة ١٨٣٩ » متوجها نحو بلاده .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الطهطاوى : مناهج الالباب ، ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٤) سامار كو : رحلة محمد على ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٦) شكرى : مكأ ، ٨ ، ١٩٤٦ ، « رحلة محمد على » ، ص ٥٦ .

وبينما فشلت رحلة الباشا للسودان في تحقيق أهم أهدافها ، فقد أحرز بعض النجاح في ميادين أخرى . ففي أثناء هذه الرحلة ، كما أوضحت من قبل (١) ، صدرت الأوامر الرسمية بالغاء الرق و تجارة الرقيق . وفي ميدان التجارة رأى الباشا الخراب الذي سببته سياسة الإحتكار لتجارة السودان خاصة تجارة الصمغ في كردفان فاقتنع بسوئها وأمر بالغائها (٢) . وقد نجع الباشا في تدعيم وتطوير العلاقات التجارية مع الحبشة ، فوافق على الإتفاقيات التجارية التي وصل اليها الحكمدار أبو ودان في أواخر سنة ١٨٣٨ والتي نصت على المسماح للقوافل التجارية بلدخول الأقاليم الحبشية دون أن تدفع أي ضرائب على البضائع المصدرة من السودان على أن يكون لقوافل الأحباش نفس هذه الإمتيازات في الأقاليم السودان، على أن يكون لقوافل الأحباش نفس هذه الإمتيازات في الأقاليم السودانية (٣) ، كما أنه أمر بارسال بعثة من السودان لتدعيم و تحسين روابط الصداقة مع إمبر اطور الحبشة(٤). وفي مجال العلوم حققت هذه الرحلة نصرا كبيرا عندما أمر الباشا عند مروره بالخرطوم في طريق عودته إلى مصر بارسال البكباشي سليم قبودان لإكتشاف منابع النيل طريق عودته إلى مصر بارسال البكباشي سليم قبودان لإكتشاف منابع النيل الأبيض . حقا أن سليم لم ينجح بعد رحلاته الثلاث في إكتشاف منابع النيل الأبيض الا أنه وفق في تبديد الكثير من الآراء الخاطئة عنها (°) .

وفى خلال إقامته بالسودان عمل الباشا على تطوير إدارة البلاد فاستدعى من مصر عددا من الكتاب الأكفاء ، كما أنه قابل الكثير من زعماء البلاد وشيوخها مقابلة حسنة وأنعم عليهم فيها بكساوى الشرف وطلب منهم أن يرسلو أبناءهم إلى مصر ليتعلموا فى مدارسها و القراءة والكتابة والعلوم المفيدة حتى إذا أتموا علومهم أرجعهم الباشا إلى بلادهم بعد سنوات قليلة(١)». وفى خلال زيارته للسودان إقتنع الباشا إقتناعا تاما بخصوبة أراضيه فأصدر

<sup>(</sup>۱) أنظر ص ۲۵ – ۷۱ .

<sup>(</sup>٣) شكرى : م ك أ ، ٨ ، ١٩٤٦ « رحلة محمد على » ص ٠٤٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٤ ه .

<sup>(</sup>ه) ساماركو : رحلة محمد على ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٢) شکری : م ك أ ، ٨ ، ٢ ؛ ٩ ، ، و رحله محمد على » ، ص ٥٥ .

أوامره بزيادة الجهد لتطوير الزراعة في ربوعه بتشجيع الأهالي وترغيبهم في فلاحة أراضيهم وإدخال طرق الزراعة الحديثة : كما أنه أرسل الخبراء الزراعين من مصر لتعليم الأهلين «طرق زراعة الأرض ونشر ما كان لديهم من معلومات عن الزراعة عموما بين ظهرانيهم (١) » . وفي مجال العمران كان من نتائج هذه الرحلة إنشاء مدينة « محمد على » قرب فازوغلي . ولكي يكون ذلك المكان « جديرا بحمل هذا الإسم الكريم ويكون أعظم بلاد السودان (٢) » ، أمر الباشا بإنشاء البيوت الكثيرة وفتح الطرق والأزقة السودان (٢) » ، أمر الباشا بإنشاء البيوت الكثيرة وفتح الطرق والأزقة وبناء قصر ومخازن وثكنة ومستشفى وغرس الحدائق والبساتين هناك (٣) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) محفظة رقم ١٢٣ عابدين ، ملف متفرقات دوسيه بدون تاريخ محدد ( سنة ١٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الوثيقة السابقة .

### التنقيب عن الذهب في جهات فازوغلي بعد رحلة محمد على :

رغم فشل كل تلك المحاولات للبحث عن الذهب في جهات فازوغلى، وأى المهندس ليفبره وأن لا يقطع الرجاء بالكلية عن ربح هذه المعادن (١) إذ أن المهندسين الذين كلفوا بذلك ، بما فيهم هو شخصيا ، ليسوا ذوى خبرة تامة ودراية كافية بعلم المعادن . لهذا فقد زعم أنه لو ترك هذا الأمر لمهندسين أكثر خبرة وكفاءة لربما توصلوا إلى نتائج أحسن (٢) . ويبدوا أن الباشا لم يقطع الأمل نهائيا في العثور على الذهب في تلك الأصقاع ، إذ أنه عندما غادرها إلى بلاده لم يأمر بوقف عمليات التنقيب بل ترك وراءه عشرين من المعذنين ليتابعوا الأبحاث والتجارب (٣) .

ولتشجيع الحكمدار أبو ودان للإهتمام بشتون المعدن، وعده الباشا 
« بأن يمده بكل معونة صادقة وأن يبذل كل ما لديه من جهد حتى يأتى هذا 
الهمل ثمرته المنشودة (٤) » ، كما أنه أكد له بأنه « سوف لا يتأخر فى العام 
التالى عن المجيء إلى نجدته إذا حدث أن جدت عقبات غير متوقعة فى 
طريقه (٥) » . وفى الحقيقة أن التنقيب عن الذهب إستمر خلال بقية عهد 
الحكمدار أبو ودان ، إلا أن نتائج الأبحاث كانت كسابقتها مخيبة للآمال . 
فمن تقرير رفع إلى الجناب العالى من فازوغلى بتاريخ ١٧ ربيع الأول سنة 
١٨٤٣ « ١٧ أبريل سنة ١٨٤٣ » عن سير عمليات التنقيب هناك إتضح

<sup>(</sup>١) الطهطاوى : مناهج الالباب ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٦٠ -- ٦١ .

<sup>(</sup>٣) شكرى : مجلة كلية الآداب ، العدد الثامن ، ١٩٤٦ ، ﴿ رحلة محمد على ﴿ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق ، ص ٥٦ .

جليا فشل المعدنين في الحصول على الذهب . فمثلا بعد تجارب ومجهود شاق إستمر لبضع شهور في البحث عنه في خور يسمى ٥ خور رونده ٥ . على بعد تسعة عشر ساعة ونصف من مدينة محمد على ، كان كل ما حصل عليه أربعين أوقية من الذهب فقط (١) .

وعندما أرسل أحمد المنكلي إلى السودان في سنة ١٨٤٣ ، صدرت له الأوامر بأن يتوجه إلى مناطق الذهب في جهات فازوغلي فور إنتهائه من الغاء النظام المركزي وإدخال اللامركزية في السودان (٢) . وبالفعل ذهب لا المنظم إلى هناك على رأس قوة حربية وأجرى ما بينعامي ١٨٤٣ — ١٨٤٤ عدة تجارب البحث عن الذهب في الجبال هناك كجبل كورنك رربيه وجبل جرور على بعد ساعتين شرقي جبل دول وجبل دول نفسه الذي يقع على حافة بلاد بني شنقول (٣) . لم يكن التقرير الذي رفعه المنكلي إلى الباشا عن نتائج أبحائه مشجعا إذ أنه أوضح أن كميات الذهب الموجودة هناك قليلة ، ولكن الباشا أرسل خبيرا من القاهرة ليتحقق من النتائج التي توصل اليها المنكلي (٤).

<sup>(</sup>١) محفظة رقم ١٩ بحر برا ، وثيقة رقم ٢٣ بتاريخ ١٧ ربيع الأول سنة ١٢٥٩ .

<sup>(</sup>y) خوفا من أن يستولى على ادارة السودان حكمدار قوى قد تحدثه نفسه ، كما اشيع عن أبى ودان ، بالا نفصال عن مصر و الاستقلال بالسودان، قور محمد على الغاء النظام المركزى وادخال النظام اللامركزى في السودان وعهد بمنه المهمة إلى هالمنظم » أحمد المنكل . بهذا النظام الجديد النيت وظيفة الحكمدار وقسمت البلاد إلى عدة مديريات ترجع كل مديرية منها في شؤنها إلى مصر رأسا على أن يتماون المديرون فيما بينهم لتحقيق المصلحة العامة. الا أن النظام اللامركزى فشل في تحسين وتطوير ادارة السودان فعاد محمد على إلى المركزية مرة أغرى وعين خالد باشا خسرو في سنة ه ١٨٤٥ حكمدارا على السودان . شبيكه : السودان في قرن ص ٧٧ – ٥١ .

<sup>(</sup>٣) محفظة ١٩ بحر برا ، ترجمة ألوثيقة ٦٠ بتاريخ ٧ محرم سنة ١٢٦١ .

<sup>(4)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 81.

أما المنكلي فقد عاد من جبل دول تاركا جماعة من جنوده هناك بعد أن أعد لهم ما يكفيهم من المؤنة واللنخيرة لمدة عام كامل (١) .

وفي عهد الحكمدار خالد خسرو « ١٨٤٥ – ١٨٤٩ » تجدد الإهتمام مرة أخرى بالذهب في فازوغلي وجهات بني شنقول . فقد عرف خالد من الشيخ إدريس عدلان ، شيخ قبائل العربان القاطنه بجهات جبل دول ، عن وجود تبر في المناطق الكائنة بالقرب من جبل دول كجبل قماميل وجبل فاروغة وخور قرنقروا وجبل قسان « مشابه للتبر الذي عثر عليه في جبل دول(٢) a. إهتم الحكمدار بهذا الأمر فقــاد في سنة ١٢٦٣ ( ١٨٤٦ ـــ ١٨٤٧ ) حملة للتنقيب عن ذلك المعدن هناك ، كما سار بحملة أخرى سنة ١٢٦٤ ه ١٨٤٧ - ١٨٤٨ » إلى جبل قسان لنفس الغرض (٣) . ولمساعدة خالد في هذه المهمة الشاقة أرسل الجناب العالى له مهندسا روسيا يدعى كو فالفسكي Kovalevsky وستماثة جملا محملة بالآلات للبحث عن ذلك المعدن النفيس (٤). قضي هذا المهندس مدة وجيزة في مناطق الذهب عاد بعدها إلى القاهرة بعد أن ترك تو صياته باستعمال الآلات الجديدة في التنقب عن الذهب . ويبدو أن المسئولين هناك عادوا مرة أخرى إلى طرق الأهالى البدائية وبالتالى فقد كانت كميات الذهب التي عثر عليها قليلة جدا لا تتناسب مع المجهودات التي بذلت للبحث عنها (°) . ولتوضيح فشل محاولات خالد خسرو في البحث عن الذهب يجدر بي أن أذكر القائمتين التاليتين :

كميات الذهب التبر المتحصل عليها بمديرية فازوغلي إبتداء من ١٧ ربيع الأول سنة ١٨٤٧ ، مارس سنة ١٨٤٧ ، حتى ؛ ربيع الثاني سنة

<sup>(</sup>١) معفظة ١٩ بحر برا ، ترجمة الوثيقة رقم ٦٠ بتاريخ ٧ محرم سنة ١٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) محفظة ١٩ بحر برا ، بَرجمة البرثيقةِ رقِم ٧٤ بتاريخ ٩ صفر سنة ١٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) محفظة ١٩ بحر برا ، ترجمة الوثيقة رقم ٩٥ بتاريخ ٣ ربيع الثاني سنة ١٢٦٤ .

<sup>(4)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 83.

ه) المصدر السابق ، ص ٨٣ .

۱۲٦٣ « ۲۲ مارس سنة ۱۸٤٧ » (١) .

#### عدد حبة

متحصل من جزيرة الدوم
 متحصل من جزيرة خورا مالى

٣ر ٢٨ متحصل من جزيرة ارندوا

٣٨ متحصل من خور قازنقروا عملية يوم

٢٣ متحصل من جبل فالقه

١٠٨ متحصل من خور قانقرو ثانى مرة بعد الرجوع من فالقه

٣٣٧٣ أربعمائة وسبع وثلاثون وثلثا وربع حبه لا غير (٢) .

بيان الذهب التبر المتحصل من جهات فازوغلى إبتداء من ١٥ ربيع الثانى سنة ١٢٦٣ ه ٢ أبريل سنة ١٨٤٧ ، حتى ١٣ جمادى الاولى سنة ١٢٦٣ « ٢٩ أبريل سنة ١٨٤٧ ، (٣) .

#### عدد حية

۱۳۰ متحصل من جبل السوده

٢٩ متحصل من جبل فخرنه

۱۰۲ متحصل من جبل قسان

۱٤٩ متحصل من جبل دول

٤١٠ أربعمائة وعشر حبات لاغير

<sup>(</sup>١) محفظة ١٩ بحر برا تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ٨٦ بتاريخ ١٥ جماد أول سنة ١٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في الوثيقة السابقة .

<sup>(</sup>٣) الوثيقة السابقة .

## التنقيب عن الذهب في جبل شيبون

إشتهر جبل شيبون ، الذى يقع على بعد إثنى عشر ميلا غرب قرية هيبان . بتوفر معدن الذهب فيه . وقد زعم توفره هناك الكثير من الأوربيين الذين زاروا تلك الجهات كبروان Browne وبتريك Pallma وروسيجير Russegger (١). وعندما زار الإيطالى نيقولا (٢) جهات جبل شيبون أدعى أنه رأى بعينه قطع الذهب متناثرة هنا وهناك ، وأن التجار يتاجرون فيه بطريقة سرية « باستبداله ببعض أشياء يحتاج لها أهالى تلك الجهات (٣) » . وقد كان على زعيم جبل شيبون عندما دخلت بلاده تحت حكم مملكة تقلى (٤) أن يرسل سنويا كمية من الذهب إلى حاكم تقلى (٥) . وربا كان إستخراج الذهب من جهات جبل شيبون سببا للتنازع بين إقليم وربا كان إستخراج الذهب من جهات جبل شيبون سببا للتنازع بين إقليم عن الذهب هناك ولكنهم لم يعرفوا قيمته وبالتالى لم يعير وه إهتماما كبيرا بينما عرف الدناقلة ، الذين هاجروا إلى تلك الجهات بغرض التجارة منذ وقت

<sup>(1)</sup> Bell: SNR Vol. 20. (1937), "Shaibun Gold", pp. 129-30. (1) المستر نيقولا مواطن إيطالى تجول في مصر والسودان وزار الخرطوم وسنار وفازوغلى وجبل دول ، كما أنه زار كردفان عدة مرات وتجول في جهات جبل شيبون. قابل هذا الأوربى العكمدار خالد خسرو وتحدث اليه عن نتائج رحلاته.

محفظة ١٩ بحر برا ، ترجمة الوثيقة رقم ٧٣ بتاريخ ٩ صفر سنة ١٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) الوثيقة السابقة .

<sup>(</sup>٤) نشأت مملكة تقلى منذ حوالى منتصف القرن السادس عشر فى المرتفعات التى عرفت باسم تقل شمال شرقى جبال النوبه فى الركن الغربى من إقليم كردفان. وقد إحتفظت هذه المملكة باستقلالها إلى ما بعد الفتح المصرى لكردفان سنة ١٨٢١ بعدة سنوات.

مقار : أحوال السودان الإقتصادية ، ص ٢ .

<sup>(5)</sup> Bell : SNR Vol. 20 (1937), "Shaibun Gold," P. 128.
(٦) مقار : أحوال السودان الإقتصادية ، ص ؛ .

طويل ، أهمية ذلك المعدن فاهتموا بتنقيبه وجنوا من وراء ذلك أرباحا طائلة (¹) .

وقد كان من الطبيعى عندما علم محمد على من الدفتر دار بوجود معدن الذهب فى جبل شيبون أن يصدر اليه أوامره العاجلة بأن يهتم بالتنقيب عنه ليعرف د ما إذا كان هذا الذهب الحاصل ظاهرا من بطن الجبل فى حالة منجم أم ناتجا من غير ذلك كجمعه وتكوينه من فيض ماء السيل عند نزول مياه الأمطار فى الجبال التى وراء هذا الجبل وإتيابها منها إلى ولايتنا هذه . فاذا ظهر فى بطن الجبل فنطلب أن تنظروا فى شأنه وتبتوا فى أمره بحسن تدبير كم وأن تعلمونا بالكيفية (١/ » .

من الظاهر أن الباشا وحكومته ركزوا معظم جهودهم في البحث عن الله الله الله عهد خالد خسرو عندما إتضح جليا فشل كل المحاولات جبل شيبون إلا في عهد خالد خسرو عندما إتضح جليا فشل كل المحاولات والتجارب المتعددة في البحث عنه في فازوغلي ومنطقة بني شنقول . وقد قويت آمال خالد في الحصول على اللهب من جهات شيبون عندما عرض عليه المستر نيقولا السالف الذكر ثلاث حلقات منه حصل عليها من تلك الجهات فإذا هي – كما جاء في محادثة له مع الأوربي المذكور ، وأحسن ذهب موضوع بين أيدى الناس التداول وهو جيد مقبول ولونه مطابق ولينه موافق حتى أنني ما رأيت مثله بين جميع الذهب المتداول ولا رأيت مثل لدنه (٣) » .

بذل الحكمدار خالد مجهودات كبيرة البحث عن الذهب في تلك الجهات، فعين حسن حيدر باشا مسئولا عن عمليات تنقيبه وطلب منه إعداد

<sup>(1)</sup> Pallme: Travels in Kordofan, pp. 160-61.

<sup>(</sup>٢) دفتر ١٠ سيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٤٨ بتاريخ ٥ ربيع الأول سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) محفظة ١٩ بحر برا ، ترجمة الوثيقة رقم ٧٣ بتاريخ ٩ صفر سنة ١٢٦٢ .

ميزانية تمكنه من الإستمرار في عمليات بحثه وإرسالهاللقاهرة للموافقة عليها(١). ولكن رغم كل هذه المجهودات كانت النتائج مخيبة للآمال.

على أن محاولات الباشا ورجال حكومته للحصول على الذهب من منطقتى فازوغلى وجبل شيبون لم تنته بالفشل التام فحسب بل أنها عادت على المحكومة بالخسارة الفادحة . فقد أنفقت الحكومة مبالغ طائلة لتجهيز الآلات اللازمة وترحيلها إلى تلك المناطق النائية ولإعداد المهندسين والعمال للبحث عن ذلك المعدن دون أن تحصل على كميات من الذهب تغطى هذه التكاليف الباهظة . ولكى تأخذ فكرة عن ضخامة تلك التكاليف يجدر بي أن أذكر قائمة « الأنفار » والآلات التي اقترح إرسالها إلى فازوغلى المهندس محمد أبراهيم أفندى الذي إنتدبه خالد خسرو التنقيب عن الذهب هناك بعد فحص عينات الذهب التي قدمها هذا المهندس عند عودته من مأموريته ، وافق مجلس العموم في ٧ رمضان سنة ١٩٦٧ « ١٩ أغسطس سنة ١٨٤٧ » على إرسال معظم هذه القائمة ظنا منه « أن الفوائد من ذلك الذهب واضحة وأنها قابلة التشغيل » (٢) .

عدد بيان الأنفار والآلات لتشغيل المعدن بالسودان :

۱۰ نجار د اوسطة پر

ه صبان النجار

٨ حداد لزوم تشغيل العربات

٤ حداد دقي

٢ أوسطه لعمل عربيات

٢ صبيان د الأوسطه ۽

۲ نشارین خشب

<sup>(1)</sup> Hill : Egypt in the Sudan, P. 83. (۲) محفظة رقم ٣ أوامر الجهادية ، ترجمة الوثيقة التركية رقم ١٥٥ مسلسل بتاريخ ٧ رمضان سنة ١٢٦٣

۳۰ صبیان

۲ براد

٢ بنائين أوسطه

۱۰۰ عربیات حماری للتراب

۱۰۰ عربیات ید

١٠٠ حديد صاج عريض حسب المطلوب

ه موازین ذهب صغیرة بسنج من نصف حبه إلى نصف رطل

١٠ شرحه : أكبر مما ذكر مثله من درهم إلى رطل

و حديد إحتياج الذهب حسب المطلوب

١٠٠٠ أمشاط حديد حسب المطلوب

۱ ناظر مهمات أما يوزباشى أو صاغول يكتب ويحسب
 ويستلم المحصول

مخز نجي

١

١ قبانى لزوم تقبين المهمات وغيرها

٢ لأجل المهمات والأنفار الشغالين

۲ حکیم وأجزاجي

بعد هذه الخسائر الفادحه التى تعرضت لها الحكومة لم يكن غريبا أن يقف العمل فى معدن الذهب فى عهد خليفة محمد على الوالى عباس باشا الأول « ١٨٤٩ ـــ ١٨٥٤ ــ (١) .

ولعل السبب الرئيسي لهذا الفشل الذريع هو عدم وجود الذهب بتلك الكميات الكبيرة التي تحدثت عنها التقارير المضللة التي وصلت إلى محمدعلي. حقا أنه قد وجد شيئا منه في جهتي فازوغلي وجبل شيبون إلا أنه لم يكن بالكثرة والوفرة التي صورته بها الأنباء التي وصلت للباشا في مصر . وقد شعر

<sup>(</sup>١) شبيكه : السودان في قرن ، ص ٥٧ .

بعض المسئولين بهذه الحقيقة وإعترفوا بعدم جدوى البحث عن الذهب. ففى خلال مناقشات مجلس المشورة الذى عقده خورشيد فى ٨ محرم سنة ١٢٥٤ «٢ غسطس ١٨٦٤»، قال كل من حنا الطويل وحسن أغا أن لا فائدة ترجى من وراء التنقيب عن الذهب ، كما قال مصطفى أفندى « فلو أنهم بدلا من أن يذهبوا إلى المنجم مع خمسمائة جندى زرعوا الأراضى للحصول على طعامهم وشرابهم وعمروا البلاد لكان خيرا لهم ولكان ذلك أحسن منجم » (١).

ثم أن الطريقة التي إستعملها خبراء ومهندسو الباشا في البحث عن الذهب كانت طريقة بدائية عقيمة . فقد إستخدم العمال الزنوج في حفر الأرض التي اشيع وجود الذهب فيها ومن ثم غربلة التبر مستخدمين غرابيل كبيرة (٢) . ولا شك أن مثل هذه الطريقة البدائية لن تعود بفائدة كبيرة ولن يتحصل عن طريقها الا على كميات قليلة جدا من الذهب .

وربما كان العداء السافر الذى لاقته بعثات التنقيب من الأهالى في مناطق الذهب سببا آخر لفشل الباشا في الحصول على الذهب في السودان. فعندما وصلت بعثنى روسيجير وبورياني إلى جهات بني شنقول ، احتشد الأهالى قاصدين حرب وقتال هؤ لاء الأجانب. وبالفعل فقد دارت عدة معارك بين الجانبين أظهر فيها الأهالى قوة وشجاعة نادرة ، إلا أنهم لم يستطيعوا الصمود أمام المدافع والأسلحة النارية، فقتل وجرح منهم الكثيرون عما إضطرهم في النهاية إلى الإنسحاب (٣). وقد إمتنع الأهالى عن التعاون مع البعثة التي تركها محمد على بعد رحلته للإستمرار في التنقيب عن الذهب ورفضوا إرشادها إلى مناطق الذهب، كما أنهم غافلوا رجالها أحيانا وهجموا

<sup>(</sup>١) شكرى : الحكم المصرى في السودان ، ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>۲) روى لى المرحوم الشيخ الخليفة الحسن من أهالى الدوم أنه شاهد الزنوج في جهات بنى شنقول يستخدمون هذه الطربقة البدائية في التنقيب عن الذهب عند زيارته التك الجهات سنة ۱۳۰۹ ( ۱۸۹۱ – ۱۸۹۲ ) بقصد التجارة .

 <sup>(</sup>٣) محفظة رقم ٢٦٥ عابدين ، ملف حكمدار السودان ، ترجمة الوثيقة التركية رقم ٨٨ بتاريخ ٢٢ محرم ١٣٥٤ .

عليهم في معسكراتهم (١). أما الأهالى حول جبل دول فكثيرا ما أظهروا عداءهم لبعثات الحكومة حتى أن قوات الحكومة إضطرت أحيانا لمهاجمتهم (١). بل أنه على الرغم من ولاء و كومه » ملك جبل دول وأتباعه للحكومة . فقد رأى اللواء سليم مدير سنار وفازوغلى عدم تكليفهم بتوريد الذهب خوفاً من أن يقطعوا ، كما قال المدير المذكور في رسالة بعثها إلى الجناب العالى و صلة إختلاطهم بنا نهائيا ٥ (٣) . وفي خلال محاولات المنكلى للبحث عن الذهب في جبل و جرور »، ثار الأهالى وأظهروا عداءهم مما إضطر المنكلى لإرسال جماعة من جنوده هزمت في بادىء الأمر الا أنها تمكنت أخيرا من إخضاع الثوار لسلطان الحكومة (٤) .

وبما أن المصريين كرهوا العمل بالسودان عامة وبالجهات النائية منه كجبل شيبون وجهات فازوغلى خاصة التي تهرب بعضهم من العمل فيها بدعوى المرض وفر آخرون في الطريق قبل الوصول اليها (°) ، فلم يكن من المتوقع أن يخلص الذين إنتدبوا العمل في التنقيب عن الذهب . فقد كان خير الدين بك الذي عين لإدارة المعدن في جهات فازوغلى بعد عودة الباشا منها راغبا عن العمل هناك ، ولذلك لم يخلص في المهمة التي أو كلت اليه ولم يتفان في اداء واجبه بل أنه رفض التعاون مع المهندسين والمعدنجيه الأفرنج وجاهر بعداوتهم لظنه أنهم سبب طول غيابه عسن بلاده (٢) . ولم يعجد هؤلاء المهندسون أيضا المعاونة والمؤازرة من العساكر المسئولين عن حراستهم إذ أنهم ربما إعتقدوا أن بقاءهم في تلك الأماكن ليس الا رمزا وأن أعمالهم أنهم ربما إعتقدوا أن بقاءهم في تلك الأماكن ليس الا رمزا وأن أعمالهم

<sup>(</sup>١) الطهطاوى : مناهج الالباب ، ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) محفظة ١٩ بحر برا ، ترجمة الوثيقة ٦٨ بتاريخ ٢٣ ذى القعدة سنة ١٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) الوثيقة السابقة .

<sup>(</sup>٤) محفظة ١٩ بحر برا ، ترجمة الوثيقة رقم ٦٠ بتاريخ ٧ محرم سنة ١٢٦١ .

 <sup>(</sup>ه) دفتر ۹۲ / ۱۷ه دیوان الخدیوی عربی وارد ج ۱ ، الو ثیقة رقم ؛ س ۱۵۲ بتاریخ
 ۲۵ صفر سنة ۱۲۹۱ .

<sup>(</sup>٦) الطهطاوى : مناهج الالباب، ص ٢٦٠ .

لسبت الا أعمالا صوريه فقط (١) . ثم أن كثيرا من عرب الشايقية والزنوج السودانيين الذين كلفوا بالعمل في التنقيب عن الذهب أظهروا عدم رغبتهم في هذه الخدمة وفر بعضهم للخلاص منها . ففي عام ١٧٦١ ، ١٨٤٥ ، مثلا هرب من العمل بجبل دول ثلاثة أنفار من الشايقية فصدرت الأوامر لمديريته (٢) .

وفي كثير من الأحيان تعرضت البعثات التي كلفت بالتنقيب عن الذهب في السودان إلى نقص حاد في المؤن والزاد وذلك لهروب الأهالي من بلادهم ورفضهم إمداد تلك البعثات بما تحتاج اليه من المؤن من جهة (٣) وللآفات المختلفة كالجراد التي تعرضت لها مناطق الذهب من جهة أخرى . فلاعداد الذره اللازمة للعساكر الذين قرر المنكلي بقاءهم للتنقيب عن الذهب في جبل دول ، أضطر المنظم إلى غزو جبال؛ برته ، حيث أحضر من هناك ألف أردب ذره ، كما أنه أخذ تعهدا من ادريس ودعلان شيخ جبال الفونج وأبو روف شيخ رفاعة الهوى بنقل الذرة اللازمة لهم . أما المهمات الأخرى كالسمن والأرز والملح والبقسماط فقد طلبها المنكلي لهم مــن الخرطوم (٤) . وعندما تأخر مدير الخرطوم في إرسال تلك المهمات أمره محمد على بالإسراع بها وهدده ان تباطأ في هذه المهمة بقوله : ﴿ أَيُهَا الْخُنْرُ يُرُّ أن عملك هذا غباوة وقلة أدب . أن أحمد باشا لا يطلب منك أن تعمل من أجله أي شيء وإنما نحن أصحاب المصلحة في هذا الأمر وسواه لا أحمد باشا . أعلم أننا أوفدنا اليك القواسي حسين المنلا فإذا كنت بحكم قلة أدبك لم ترسل هذه المواد والأشياء حتى الآن عليك بارسالها في الحال وأوفني مع القواسي بخبر إرسالها والافتأكد إننا سنحقنك هناك وإياك ثم إياك معاندة أمر

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٢٦٠ .

 <sup>(</sup>۲) دفتر ۱ / ۳٤۵۳ مديرية بربر والجمليين عربى وارد ، الأمر ۳۷۳ ص ۲۲ بتاريخ
 ٤ جماد الثانى سنة ۱۲۹۱ .

<sup>(</sup>٣) الطهطاوى : مناهج الالباب ، ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٤) محفظة ١٩ بحر برا ، ترجمة الوثيقة رقم ٦٢ بتاريخ ١٥ ربيع الأول سنة ١٢٦١ .

أحمد باشا فلا بد من إطاعة أوامره جميعا » (١) . وقد تعرضت بعثات محمد على أيضا لنقص حاد فى الذخيرة مما كان له أسوأ الأثر فى تفشى الخوف والقلق بين صفوف رجالها حتى أن كثيرين منهم تمنوا الرجوع إلى بلادهم(٢)

وعدم ملاءمة الطقس في مناطق الذهب لرجال البعثات التي كلفت بالبحث عنه وإنتشار الأمراض المتعددة كان من أهم الصعوبات التي واجهت تلك البعثات وعطلت أعمالها . فبسبب الملاريا مثلا فقدت البعثة التي تركها محمد على عقب زيارته للسودان رجــــلا من أهم رجالها وخبيرا من خيرة خبرائها هو المسيو ليفيره (٣) .

<sup>(</sup>١) دفتر ٣٧٨ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة ١٠٢٣ بتاريخ ١٥ ربيع الأول سنة ١٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) الطهطاوي : مناهج الالباب ، ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٦٠ .

# التنقيب عن المعادن الاخرى في السودان في عهد محمد على

إشتهرت كردفان بوفرة معدن الحديد الذى إستفاد منه الأهالى فى صنع أدواتهم المنزلية وآلاتهم الزراعية ولصنع رؤوس الرماح على الرغم من الطرق البدائية التى إتبعوها لصهره (١). ولقد كان من الطبيعى عندما سمع الباشا بوجود « مناجم الحديد بوفرة وجسامة فى كردفان وان النوع الجيد من الحديد يستخرج من هنالك (٢) » أن يصـــدر أوامره العاجــلة إلى الدفتر دار بان يتحقق من الأماكن « التى يوجد فيها جوهر المعدن المذكور قويا وبمقادير وافيه مباركة (٣) » وان يدبر ويهيىء « الأسباب اللازمة التى تستوجبها سهولة إستخراجه وصوغه (٤) ». ومن ناحيته فقد تعهد الباشا بارسال العمال المتخصصين الحاذقين المهرة إلى كردفان لبناء الأفران اللازمة مناك الإذابة وصب ذلك المعدن (٥) .

ولاشك أن محمد على كان محقا فى كل هذا الإهتمام باستخراج الحديد من كردفان لإنعدامه فى مصر التى إستوردت كل الكميات التى إحتاجت لها منه من الخارج. ويبدو أن الباشا كان متفائلا غاية التفاؤل فى الحصول على كميات وافرة من ذلك المعدن ، حتى أنه عندما علم بوجوده فى كردفان أمر الدفتر دار بارسال خمسمائة قنطار منه إلى مصر (١).

وقد قويت آمال الباشا بصفة خاصة في الحصول على ذلك المعدن

<sup>(1)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 57.

<sup>(</sup>٢) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٢٤ بتاريخ ٣ صفر سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) الوثيقة السابقة .

<sup>(</sup>٤) الوثيقة السابقة .(٥) الوثيقة السابقة .

<sup>(6)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 57.

عندما علم أن الحكمدار خورشيد نجح في سنة ١٨٢٨ – ١٨٢٩ في صنع المسامير منه ، فأرسل بعثة البحث عنه في كر دفان مكونة من ثمانية مهندسين بريطانيين وبعض الصناع المصريين من حدادين وفر انين برئاسة المعاون أحمد أفندى يوسف الذي عين ناظرا لمصنع الحديد المؤمل إنشاؤه هناك . وعلى الرغم من أن الباشا خصص بعض أطباء الجيش لمعالجة أفراد تلك البعثة ، الا أن المهندسين الأوربيين لم يتحملوا طقس تلك البلاد فمات منهم ستة مرة واحدة (١) . ولا شك أن فقدهم كان ضربة قاضية على البعثة عطل أعمالها وكان من أهم أسباب فشلها . ولما كان من الصعب إستمر ار العمل بالمهندسيين إلى القاهرة مع ﴿ جميع الآلات والأدوات وسائر المهمات التي أرسلت إلى القاهرة مع ﴿ جميع الآلات والأدوات وسائر المهمات التي أرسلت إلى ذلك الطرف قبلا من مصر ﴾ (٢) .

بعد أن منيت تلك البعثة بالفشل التام الذريع ، لم نسمع عن أى محاولات لاستغلال معدن الحديد في كر دفان الا في سنة ١٨٣٨ عندما أرسل روسيجير على رأس بعثة رسمية إلى كر دفان ، كما أرسل لامبرت في سنة ١٨٣٩ لنفس الغرض (٣) . و في سنة ١٨٤٧ أرسلت الحكومة المصرية القائمقام يوسف أفندى من ضباط الجهادية مع المهندس وقولونل البحث عن الحديد في كر دفان (٤) . وعندما فشل الرحالة جون بتريك في التنقيب عن الفحم في صعيد مصر وبعض جبال البحر الأحمر في الصحراء الشرقية ، أرسله محمد على سنة ١٨٤٧ إلى كر دفان للتنقيب عن الحديدة وإستخراجه بالوسائل الحديثة . وبالفعل سافر ذلك الرحالة إلى كر دفان وبدأ في المهمة التي أو كلت الية ،

 <sup>(</sup>١) دفتر ٣٨ صادر المعيه السنيه . ملخص الوثيقة التركية رقم ه٣١ بتاريخ ٣٢ ربيع الأول
 سنة ١٢٤٥ .

<sup>(</sup>۲) دفتر رقم ۷۵۷ دیوان الخدیوی تر کی ، وثیقة رقم ۳۰۰ بتاریخ ۱۱ رجب سنة ۱۲؛۲. (3) Hill : Egypt in the Sudan, P. 57.

<sup>(</sup>٤) دفتر ۱۹/۳۱ معیه سنیه عربی صادر ، الامر اُلکریم رقم ۳۰۶ ص ۳۴ بتاریخ ۷ صفر سنة ۱۲۹۲ .

غير أنه ترك خامة الحكومة وإشتغل بالتجارة بعد وفاه محمد على سنة (١) . وفي عام ١٨٤٨ أرسل أبراهيم أفندى مع مهندس إنجليزى وإثنين من اللغمجيه للكشف عن معدن الحديد في كردفان (٢) ، الا أن الأوامر صدرت لهم بوقف العمل والعودة فورا إلى القاهرة عندما إتصح أن الحديد المتحصل عليه لم يغط تكاليف إستخراجه (٣) .

وهكذا فكما فشل الباشا في الحصول على الذهب من السودان فقد فشل أيضاً في استغلال حديد كردفان وذلك لعدم توفر الخبراء والفنيين ولصعوبة المواصلات مما جعل تكاليف إستخراجه أكثر من قيمة الكميات القليلة التي حصل عليها منه .

النحاس: إشتهرت المنطقة في جنوب دارفور المعروفة باسم «حفرة النحاس» بوفرة معدن النحاس فيها. وبما أنها كانت خارجة عن نفوذ حكومة محمد على وواقعة بالقرب من ممتلكات سلطان دارفور ، فقد أرسل الباشا أحمد بك ، أحد مماليكه ، إلى دارفور للإتفاق مع سلطانها في إستخراج ذلك المعدن من هناك (٤) . الا أن الباشا لم ينجح في الحصول على النحاس من تلك المنطقة .

وفى خلال إقامة الباشا فى الخرطوم فى طريقه إلى فازوغلى سمع عن وجود الفضه والنحاس فى جبل مويه ، ثمانية فراسخ جنوبى غرب سنار ، فأرسل المعدنجى المسيو ليفبره لإختبار تلك المعادن هناك، وأمركل من بورياني ودارنو للحاق به ولكنهم عادوا جميعا دون أن يجدوا أى أثر لها (°).

<sup>(</sup>١) مقار : الرحالة جون بتريك ، ص ٢ .

 <sup>(</sup>۲) دفتر ۱۲ /۲۰ معیه سنیه عربی و ارد ، وثیقة رقم ۳۴۱ س ۲۶ بتاریخ ه ذی القمده سنة ۱۲۲۴ .

<sup>(</sup>٤) دفتر صادر المعيد رقم ٠٠٠ ، وثيقة رقم ٢١١ بتاريخ غرة رجب سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>ه) الطهطاوي : مناهج الالباب ، ص ٢٥١ – ٥٠ .

الوخام: حاول المسؤولون في السودان إستخراج الرخام من منطقة وادى حلفا (١) ومن جهات بربر التي قيل إنها د غنية بالرخام من النوع الأجود ذي اللون الأبيض الناصع (٢) ، الا أن هذه المحاولات لم تأت بفائدة كبيرة .

<sup>(</sup>١) دفتر ٥٧ معيه تركى ، ترجمة الأمر ١٧٨ بتاريخ ٢١ صفر سنة ١٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) دفتر ٦٢ معيه تركى ، ترجمة الأمر رقم ٨٨ بتاريخ ١٩ ربيع الاخر سنة ١٢٥٠ هـ.

الفصل الخامس

القصل الحامس

محمد على والتجارة في واردات السودان

## محمد على والتجارة في واردات السودان

الزراعة :

لم يهتم السودانيون بتطوير الزراعة قبل الفتح المصرى لقلة إحتياجاتهم التى تمكنوا من الحصول عليها بقليل من الجهد من جهة ، ولإنشغالهــم بالحروب والمنازعات القبلية من جهة أخرى (١) . وقد كان من الطبيعى عندما إستولى محمد على على شئون السودان أن يبذل مجهودا كبيرا لتطوير الزراعة، إذ أن إستغلال منتجات السودان الزراعية كان أحد أسباب فتحه لللاد .

فعندما استتب الأمن والنظام وعادت الأحوال إلى مجاريها الطبيعية بعد حملات الدفتر دار الإنتقامية ، بدأ الباشا في إتخاذ خطوات جادة لتطوير الراعة وتحسين المنتجات الزراعية في السودان ، فأرسل مع خورشيد اغا ما ينوف على المائة من الفلاحين والخوليه المصريين ليوزعوا على الجهات المختلفة، وليدخلوا وسائل الزراعة الحديثة، ويعلموا الأهالي أحسن الطرق وأنفعها لتطوير الزراعة في ربوع البلاد (٢) . وبجانب هؤلاء الخبراء الذين المر الباشا بارساهم، فقد تطوع بعض الفلاحين المصريين باللهاب إلى السودان للعمل على تطوير الزراعة هناك . فبعد أن تأكد خمسة من شيوخ صعيد مصر ، الشيخ منصور والشيخ أحمد عامر والشيخ الرفاعي والشيخ سيد محمد من المنصوره والشيخ عبد الله قرطام من القليوبيه ، من خصوبة الأراضي في المنصوره والشيخ عبد الله قرطام من القليوبيه ، من خصوبة الأراضي في إقليم بربر بحيث و أن أراضي الإقليم الملذكور لا تقاس على سائر الأقاليم من أطيان مصر، وأنه إذا أنشئت هناك قناطر وجسور يؤدي ذلك بدون تضرر من أطيان مصر، وأنه إذا أنشئت هناك قناطر وجسور يؤدي ذلك بدون تضرر

<sup>(1)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 49.

<sup>(</sup>٢) شبيكه : السودان في قرن ، ص ٤٠ .

إلى حصول منافع جمة من زراعة الأصناف (١) ، ، طلبوا السماح لهم بالذهاب إلى هناك للمساهمة في تطوير الزراعة . ولعل هؤلاء قد أرادوا المحضور إلى السودان على نفقتهم الخاصة لا حبا فيه وفي أهله وإنما ليتفادوا الضرائب في مصر ، ولذلك فإن الباشا لم يسمح لهم بمغادرة مصر إلا بعد إجراء تحقيق دقيق يعرف بمقتضاه و مقدار الأطيان التي عليهم زراعتها ومقدار الأصناف التي يزرعونها وهل في زممهم بواقي مطلوبات إميرية أو أخرى أم لا وإذا كانت في ذممهم بواقي فما مقدارها » (٢) .

وقد إستعملت حكومة الباشا في السودان في بعض الأحيان القوة لإرغام الأهالى على الإهتمام بفلاحة الأرض. فعندما فر أهالى قرية و العوضيه إلى الجبال تاركين أراضيهم هجم عليهم عثمان بك جركس فهزمهم هزيمة نكراء إضطروا بعدها إلى النزول من جبالهم ولم يتركهم الا بعد أن تعهدوا و بإقامة السواقي وإصلاح الأراضي (٣) » ، كما أجبر المزارعون في سنة الممام على زراعة النيلة على شواطىء النيل . وقد استثنى الشايقية الذين زرعوا أراضي الجعليين في شندى والعبدلاب في الحلفاية من هذا القرار لأنهم كثيرا ما تركوا أراضيهم وذهبوا بعيدا عن النيل في غزوات لصيد العبيد أو لحفظ الأمن (٤) .

وبجانب التحسين والتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية المعروفة في السودان كالقمح والذره والشعير ، فقد إهتمت حكومة الباشا بادخال محاصيل جديدة في السودان . فعندما ازداد الطلب على النيله لإستعمالها في صباغة الملابس وفي صناعة المنسوجات أدخلت حكومة الباشا زراعتها سنة ١٨٢٦على شواطىء النيل (°) ، كما أدخلت زراعة الأفيون . وفي دنقلا أدخلت

<sup>(</sup>١) دفتر ٧٦٠ ديوان الخديوى ، ترجمة القرار ٣٧٦ بتاريخ ٤ جمادى الا ولى سنة ١٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) الوثيقة السابقة .

<sup>(</sup>٣) دفتر رقم ١٦ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ٢٠ بتاريخ ١٢ دبيع الاخرسنة ١٢٠. (4) Hill:Egypt in the Sudan, P. 55.

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق ، ص ؛ ه -- ه ه .

زراعة قصب السكر (١) والأرز والقنب والتوت (٢) . وقد أدخل المصريون أيضا زراعة أنواع مختلفة من الفواكه كالليمون والعنب والتين وأرسلت أول أنواع منها في سنة ١٨٣٣ بناء على طلب الحكمدار خورشيد (٣) .

لتأمين الإنتاج الزراعي رأى خورشيد ضرورة إعتماد الزراعة في السودان على الرى المستديم لا على الأمطار كما كان معروفا آنداك ، وإقترح إنشاء سواقى عسلى نمط السواقى المصرية لرى الزراعة في إقليمي بربر والجعليين (³) . وقد وافق الباشا على هذا الإقتراح فأرسل في سنة ١٨٣٦ ونجارين وبنائين وحافرى الآبار لتعليم الأهالى صناعة إنشاء السواقى (°) » . وقد إهتم عاهل مصر أيضا بحفر الترع والجسور فأرسل مثلا في سنة ١٨٣٠ مهندسين وألف فأس لشق القنوات وتنظيفها في مديرية بربر والجعليين (¹) .

والمحافظة على محاصيل البلاد إهتمت الحكومة بمحاربة الآفات التي تعرضت لها الزراعة كالجراد الذي كثيرا ما أثر على الإنتاج الزراعي في السودان فهلك مثلا في سنة ١٨٢٧ ، ١٨٢٧ – ١٨٢٧ ، كل محصول النبارى في مائة وخمسين ساقية في قسم سكوت والمحس التابع لدنقلا (٧) . وعندما علم ديوان الخديوى بخطر الجراد في بربر أصدر أوامره إلى حاكم قنا واسنا بأن يحذر المسؤلين في وادى حلفا من هذا الخطر ليعملوا على محاربته بوضع بعض الجنود الباشوزق جنوبي المدينة ليخيفوه فيغير إتجاهه. أما إذا وصل الجراد إلى محطات الجنود فما عليهم الاأن يحفروا حفرا في

<sup>(</sup>۱) دفتر ۷۲۰ ديوان الخديوى ، ترجمة القرار رقم ۱۸۵۰ بتاريخ ؛ جماد أول سنة ۱۲۹ . (۲) الوقاتر المصرية ، العدد ۱۳۱ بتاريخ ۱۲ شوال سنة ۱۲۴۰ .

<sup>(3)</sup> Hill:Egypt in the Sudan, P. 53–54.

<sup>(</sup>٤) دفتر ٢٠ معيه تركى ، ملخص ترجمة الأمر رقم ٢١٤ بتاريخ ٢٧ محرم سنة ١٢٤٢ .

<sup>(</sup>٥) دفتر ٢٦ معيه تركى ، ملخص المكاتبة التركية رقم ١٠٠ بتاريخ ١٩ رجب سنة ١٢٤٢ .

<sup>(</sup>٦) الوقائع المصرية ، العدد ١٣٢ بتاريخ ٢٧ رجب سنة ١٢٤٦ .

 <sup>(</sup>۷) دفتر رقم ۷۱۳ دیوان الخدیوی ترکی ، ترجمة الوثیقة رقم ۱۱۹ بتاریخ ۱۲ دجب سنة ۱۲۴۳.

طريقه ويحرقوها مما سيؤدى إلى القضاء على هذا الخطر (¹) . وفى كردفان صدرت الأوامر لعساكر الحكومة هناك « بان يبادروا بمعاونة الأهلين فى الهجوم على الجراد وإبادته كلما أحسوا مجيئه وان يبذلوا جهدهم لحفظ المديرية وصيانتها من الضرر (٢) » .

### المواشى :

لم يكن من المستغرب أن يهتم الباشا بالماشية السودانية إذ أن مصر كانت في امس الحاجة للثير ان السودانية للإستعانة بها في الزراعة وكتدوير السواقي (٣) وحرث الأرض ولإستخدامها كقوة محركة رخيصة التكاليف (٤). وقد إستعان بها الباشا أيضاً في بعض الإصلاحات الداخلية الاخرى، فهو قد أمر ناظر المواشى بارسال أربعة وعشرين رأسا منها لإستخدامها في و تجربة الماكينة الخاصة بالطين في ترعة المحمودية (٥) ٤ . أما الجمال السودانية فقد ازدادت حاجة الباشا لها أثناء حروبه الصحراوية ضد الوهابيين في الجزيرة المربية لنقل المؤن والعتاد لجنوده هناك (١)، كما إحتاج أيضا للخيل السودانية الإستخدامها في سلاح الفرسان.

هذا وقد حصل الباشا ورجاله على الماشية السودانية بثلاث طرق أولها الغزوات التى أرسلت لصيد العبيد فى فازوغلى وجبال النوبه (<sup>۷</sup>) ولإخضاع القبائل المتمردة على الحكومة . فبعد غزوة ناجحة أرسلها إسماعيل باشا لإخضاع قبيلة الشكرية ، تعهد رُعماؤها بدفع ستة آلاف جمل وخمسمائة

<sup>(1)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 55.

 <sup>(</sup>٣) مقار : الرحالة بالم ، ص ٢٢ ، فقلا عن دفتر ٣٩٩ صادر ديوان الملكيه . وثيقة رقم ٢٢ بتاريخ ٣٤ رمضان سنة ١٣٦١ .

<sup>(</sup>٣) دفتر ٨٩ معيه تُركى ، ترجمة الأمر رقم ١٤٦ بتاريخ ١٦ صفر سنة ١٢٥٣ .

<sup>(4)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, 55.

<sup>(</sup>٥) دفتر ٣٩ مىيه تركى ، ملخص الوثيقة التركية رقم ٩٧ بتاريخ ٢٠٦ رجب سنة ١٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) دفتر ٥٨ معيه تركن ، ترجمة الأمر ٢٠٦ بتاريخ ٢٥ ربيع الاخر سنة ١٢٤٩. (7) (7) Hill : Egypt in the Sudan, P. 55.

شاة للحكومة (١) . وعندما تمرد سكان المناطق القريبة من الزيداب وإحتموا بالجبال ، وجه عثمان بك جركس ، الذى كان سائر ا آنذاك فى طريقه من مصر إلى سنار ، حملة عليهم إجبر هم بعدها على النزول من الجبال وإستولى بعض ماشيتهم (٢) ، كما غزا مصطفى اغا فى سنة ١٨٢٨ جماعة من عربان كردفان وإستولى على كمية من أبقارهم (٣) .

وقد حصل الباشا على بعض الماشية السودانية بشرائها من أصحابها .
فمن إستعراض بعض الرسائل التي بعثها لموظفيه يتضح لنا أنه درج على
إرسال بعض رجاله من مصر إلى سنار وكردفان خصيصا لشسراء الماشية
السودانية . ففي رسالة الي مدير أسيوط قال الباشا : « سيسافر حامل أمرى
القواسي إسماعيل الاردنلي إلى سنار لإشتراء المواشي ومعه القواسي محمد
فاذا وصلا اليكم فاصرفوا لهما مبلغ ماثة وخمسين كيسا من خزينة مديرية
أسيوط وخذوا منهما إيصالا جريا على الأصول (٤) » . وفي نفس الرسالة
أمر المدير المذكور بصرف ماثة وخمسين كيسا لدرويش اغا الكلسلي ومبلغ
آخر غير محدد لعارف محمد أفندي المنتدبين لشراء المواشي السودانية (٥) .

وبجانب الرجال الذين أرسلهم الباشا بنفسه فقد حرص أيضا على الإتصال بشيوخ مصر ليرسلوا من جانبهم رجالا يثقون فيهم لشراء المواشى من سنار وكردفان وإرسالها لمصر لتباع هناك للحكومة وغيرها بأى ثمن يريدون بيعها به . وبالفعل فقد وجه الباشا كل من حسين اغا مدير نصف الوجه القبلي ومحرم اغا مدير الوجه القبلي الشمالي بالاتصال بالشيوخ في هذا

<sup>(</sup>١) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ٣٤٧ بتاريخ ٢٩ شوال سنة ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) دفتر ١٦ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ٤٢٠ بتاريخ ١٣ ربيع الآخر سنة ١٢٤٠ .

 <sup>(</sup>۳) دفتر رقم ۲۲ معیه ترکی ، ملخص الوثیقة الترکیة رقم ۲۷۳ بتاریخ ۲۰ رمضان سنة ۱۳۴۳ .

<sup>(</sup>٤) دفتر رقّم ٨٠ معيه تركى ، ملخص الوثيقة رقم ٦٨٠ بتاريخ ٢٠ ذى القعدة سنة ١٢٥٢ .

<sup>(</sup>ه) نفس الوثيقة .

الصدد ومدهم بالمال إن احتاجوا اليه على أن يخصم ما أخلوه من و أصل الشمن عند بيع الجمال للحكومة (١) ع ، كما أمر المسئولين في مصر والسودان التمديم كل المساعدات اللازمة لاؤلئك الرجال الموفدين إلى سنار وكردفان في هذه المهمة الهامة العاجلة (٢) . ولتسهيل مهمتهم هناك طلب الباشا من المسئولين جمع كل الحيوانات المراد بيعها مهما كان عددها في منطقة واحدة (٣) .

وقد حققت هذه الإتصالات التى قام بها المديران المذكوران بعض النجاح إذ التزم الشيوخ بارسال بعض رجالهم لشراء الماشية مـن سنار وكردفان ، فارسلوا مثلا فى سنة ١٨٣٣ وفدا برأس مال قدره مائة وأربعة وستين ألفا وخمسمائة قرش دفع الشيوخ منها خمسة وثمانون ألفا وخمسمائة قرش والباقى دفعته الحكومة (٤) .

وبجانب الغزو والشراء فقد أخذت الحكومة في بعض الأحيان الماشية من الأهالى بدلا عن الضرائب إذا عجزوا عن دفعها نقدا باعتبار قيمة الثور الكبير خمسة وثلاثين قرشا (°). فقد كان على البقارة مثلا أن يدفعوا ضريبة مقدارها إثنى عشر ألف ثور (°).

وقد ظهر إهتمام الباشا باستيراد أكبر قدر من الماشية السودانية من الرسائل التي بعث بها إلى المسئولين في السودان . فهو قد طلب من الدفتردار إرسال ألفي جمل وماثتي جاموسة إلى حاكم دنقلا ليقوم بدوره بارسالها إلى اسوان (٧) ، كما أنه أمر في سنة ١٨٢٦ كل من سليمان بك المعين

<sup>(1)</sup> دفير ٨٥. يعيه تر كي .. ، ترجمة الأمر ٢٠٩ بتاريخ ٢٢ ربيع الاخر سنة ١٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الوثيقة السابقة .

<sup>(</sup>٣) دفتر ٨٥ منيه تركى ، ترجمة الأمر ٢١٣ بتاريخ ٢٣ ربيع الاخر سنة ١٢٤٩ .

 <sup>(</sup>٤) الوثيقة السابقة . . .

<sup>(5)</sup> Pallme: Travels in Kordofan, P. 37.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٧) دفتر ١٠ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ١٨١ بتاريخ ٩ شوال سنة ١٢٣٧ .

على كردفان ومحو بك والحكمدار خورشيد بارسال أربعة آلاف ثور (١). وأربعة الاف جمل(٢) وخمسة وعشرين ألف راس من الماشية على التوالى . غير أن خورشيد إعتذر عن إرسال هذه الكمية من المواشى إذ أن أخذها من الأهالى سيضطرهم إلى ترك أراضيهم مما سيؤثر على إقتصاديات البلاد ، كما أن الحكومة لم تعد المحطات ولم تجهز العلف اللازم لها خلال رحلتها الطويلة (٣). ولتميز مواشى الحكومة عن غيرها ولضمان عدم التلاعب فيها ، أرسل الباشا خمسة وعشرين ختما كل واحد منها بحجم الريال الفرنسى خمسة عشر مناط علم عالم على والعشرة الباقية لخورشيد باشا ليختموا بها الحيوانات المرسلة من مناطقهم إلى مصر .

وقد إتخذ الباشا عدة تدابير للاعتناء بالمواشى خلال رحلتها الطويلة إلى مصر فهو قد أرسل الرسالة تلو الأخرى المسئولين فى السودان يحثهم فيها على إعداد العلف اللازم لها كالتبن والبوص (٤) . فقد كلف قاسم اغا حاكم دنقلا و برتيب ذرة كافية للحيوانات التى تقرر إحضارها من كردفان بواسطة الأمير لاى الأول سليمان بك والإعتناء بعدم هلاكهم وإيصالهم سالمين من دنقله إلى وادى حلفا (°) ه . وصدرت الأوامر لحاكم بربر و بصرف العليق اللازم للأبقار الواردة من طرف الأمير لاى سليمان بك بواسطة قاسم اغا إلى حاكم دنقله والعناية بها لوصولها سالمة (<sup>\*)</sup>) ه . وفوق هذا كله فقد

<sup>(</sup>١) دفتر ٢٠ معيه تركى ، ملخص الوثيقة التركية رقم ٣٨١ بتاريخ ٢١ شوال سنة ١٢٤١.

<sup>(</sup>٢) دفتر ٢٤ معيه تركى، ملخص الوثيقة التركية رقم ٣١٣ بتاريخ ٢٨ شوال سنة ١٢٤١.

<sup>(3)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 56.

<sup>(</sup>٤) درج بعنبن المسئولين على شراء العلف اللازم لتلك المواشى من شيوخ وأهالى البلاد ، فمن رسالة إلى معتار بك نعرف أن محرم اغا إتصل يحكام أخطاط قسم حلفا و واتفق معهم على أن يكون ثمن حملة التين باعتبار أنها مائتا أنه أربعة قروش ونصف وحملة البوص بقرشين ونصف . »

دفتر ٧١ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ٣٤٦ بتاريخ ١٩ ذى الحجة سنة ١٢٥١ .

<sup>(</sup>٥) دفتر ٢٤ معيه تركى ، ملخص ترجمة الوثيقة رقم ٢٨١ بتارييخ ٢٢ شوال سنة ١٢٤٤ .

<sup>(</sup>٦) دفتر ٢٠ معيه تركى ، ملخص الوثيقة التركية رقم ٢٩٠ بدر لا يُلتريخ .

حث الباشا المسئولين على إرسال المواشى فى فصل الخريف حتى يضمن وجود العلف الكافى لها (١) .

ولضمان سلامة تلك المواشى وتفادى هلاكها فى الطريق ، أمر الباشا أيضا بأن تسير لمدة ثلاث ساعات أو أربع على الأكثر فى اليوم الواحد وأن ترسل على دفعات متعددة تتكون الواحدة منها من حوالى مائتين وخمسين رأسا فقط، وتبعث كل واحدة منها قبل الأخرى بيومين لكى « لا يزدحم بعضها على بعض حتى لا يصيبها أذى ونصب من جراء ذلك(٢). » أما المواشى التى تعرضت أظلافها للهلاك خلال هذه الرحلة الطويلة فقد أمر الباشا بكسوها بأكياس خاصة صنعت من « الليف » (٣) .

لم يكتف الباشا بالأوامر التى أصدرها للمسئولين للعناية بتلك المواشى بل أنه عين مامورا مستقلا ليكون مسئولا عن الإشراف عليها والعناية بها حتى تصل إلى مصر (<sup>4</sup>) ، وليراقب الموظفين المكلفين باحضارها ويرسل تقارير منتظمة عن المقصرين والمهملين منهم ليعاقبوا عقابا رادعا (<sup>6</sup>) . وقد إهتم الباشا أيضا بصحة تلك المواشى فأرسل الأطباء البطريين إلى المناطق التى جلبت منها للكشف عليها والتأكد من سلامة صحتها على أن يرجعوا منها فورا و مالا يصلح للأغراض التى تجلب من أجلها (<sup>7</sup>) » ، كما طلب من الدكتور و آمون » وضع اسس ثابتة للمحافظة على صحتها (<sup>8</sup>) . ولضمان سلامتها

<sup>(</sup>١) دفتر ٧٤ معيه تركى ، ملخص الوثيقة التركية رقم ٣١٢ بتاريخ ٢٨ شوال سنة ١٢٤١.

<sup>(</sup>۲) دفتر رقم ۷۶۳ خدیوی ترکی ، ترجمة الوثیقة رقم ۹۶ بتاریخ ۲۰ جمادی الآخر سنة ۱۷۶۳

<sup>(</sup>٣) دفتر ٨٤ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ٣٠٩ بتاريخ ١٤ صفر سنة ١٢٥٣ .

 <sup>(</sup>٤) دفتر ٧٤٤ ديوان الخديرى تركى ، ترجمة الأمر ٢٦٤ بتاريخ ٢٦ ذى القمدة سنة ١٢٤٣.
 فى سنة ١٨٢٨ عين على اغا ليكون مسئولا عن تلك المواشى .

<sup>(</sup>ه) دفتر ٦٨ معيه تركى ، ترجمة الأمر ١٦٠ بتاريخ ٦ جمادى الآخر سنة ١٢٥١ . `

<sup>(</sup>٦) دفتر ٧٩ معيه تركى ، ترجمة الا مر ٧٧٧ بتأريخ ٢٣ ذى القعده سنة ١٢٥٢ .

<sup>(</sup>٧) دفتر ٨٩ معيه تركى ، ترجمة الأمر ١٤٦ بتاريخ ١٦ صفر سنة ١٢٥٣ .

أعدت حكومة الباشا خمسا وتسعين محطة مبتدئة بالترعة الخضراء على النيل الأبيض ومنتهية باسوان (١) .

وكما إهم الباشا بتلك المواشى خلال رحلتها لمصر ، فقد حرص أيضا على الإعتناء بها عند وصولها هناك . فهو قد أمر محمد أفندى مأمور اسنا برتيب العلف الكافى لها (٢) كما وجه مختار بك مدير الوسطى والوجه القبلى بامدادها بعشرين ألف أردب ذرة (٣) . وعندما علم الباشا ان كثيرا من الأبل نموت بعد وصولها إلى مصر لعدم ملاءمة النجو لها ، أصدر أوامره على مختار بك باختيار رعاة من مواطنى مديريته ليرعوها هناك حتى تتأقلم على الجو الجديد وبالتالى تقل نسبة هلاكها (٤) . وقد أمر الباشا كافة مديرى الوجه القبلى أن يعزلوا المواشى الضعيفة التي تمر بمديرياتهم وعن قطيعها ويسلموها إلى شيخ المنطقة التي هي فيها أو ناظر القسم للاعتناء بها إعتناء تاما يرسلوها إلى محلها ثانية (٥) و لتشجيع المسئولين للمحافظة على الإبل يرسلوها إلى محلها ثانية (٥) ع . ولتشجيع المسئولين للمحافظة على الإبل خاصة ، خصص الباشا شيئا من النقود لكل من أتى بجمل سليم الجسم إلى مصر (١) .

إلا أنه على الرغم من كل هذه الرتيبات التي إتخادها الباشا فقد تعرضت كثيرا من الماشية السودانية إلى الهلاك في مصر وسرت عدواها إلى مواشى مصر نفسها مما إضطر الباشا في سنة ١٨٤٦ إلى عرض الأمر على مجلس مكون من عدد من الأطباء البيطريين لإتخاذ قرار مناسب فاستقر رأيهم على الآتى :

<sup>(</sup>١) شبيكه : السودان في قرن ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) دفتر ٢٤ معيه تركى ، ملخص الوثيقة التركية رقم ٢٧٩ بتاريخ ٢٢ شوال سنة ١٢٤١ .

<sup>(</sup>٣) دفتر ٧١ معيه تركى ، وثيقة رقم ٣٣٤ بتاريخ ٢١ ذى القعاء سنة ١٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) دفتر ٧٨ معيه تركى ، ترجمة الأمر رقم ٣٥١ بتاريخ ١٢ ربيع ١٢٥٢ .

<sup>(</sup>٥) دفتر ٨٥ معيه تركى ، ترجمة الامر رقم ١١٠ يتاريخ ٢٠ ذى القعاء سنة ١٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) دفتر ٧١ معيه تركى ، وثيقة رقم ٨٥٠ بتاريخ ٢٥ ربيع الاول سنة ٢٥٢ .

الله عند ورود كل فرقة من مواشى بلاد السودان من الآن فصاعدا تبقى بالمحال المناسبة لها فيما بين اسنا واسوان بمعرفة البياطرة حتى تستريح مدة ، والفرقة التي ترد أولا تربط اماما والفرقة الثانية التي تعقبها في المجيء تربط خلفها وكذا كل فرقة ترد عقب أختها تربط بعدها بحيث لا تزدحم ولا تجتمع بالكلية في مكان واحد بل تربط متباعدا بعضها عن بعض حسب ما تقتضيه أصول الكرنتينه وتترك بهذا الوجه مدة ستة أشهر وتلاحظ وتنظر مأكولاتها ومشروباتها بالمدقة اللازمة والحيوانات التي ترد في وقت الشتاء متزل هناك حتى ينقضي موسم الشتاء وتساق وقت الصيف وسوقها يكون تنزل هناك حتى ينقضي موسم الشتاء وتساق وقت الصيف وسوقها يكون بالتدريج فرقة بعد أخرى ليكون إرسالها إلى هنا على نمط الأصول (١) ».

#### منتجات الماشية :

لقد كانت مصر في حاجة شديدة إلى جلود الماشية بكل أنواعها لإستخدامها في بعض المهمات الحربية كصنع الأحدية للعساكر (٢). لهذا فقد أصدر الباشا أوامره المشددة إلى المسؤلين في السودان بشراء أكبر كمية أبعين أو خمسين ألف جلد سنويا . وعندما علمت حكومة الباشا أن كثيرا من الجلود المستوردة من السودان قد تعفن نسبة لعدم توفر و المواد الدباغية ، كالملح الأبيض والجير الجيد ولقلة معرفة الأهلين بنظام تمليحها،قررت تجميعها كلها في ثلاث أو خمس مراكز، وأرسلت عددا من الصناع الماهرين لبغها على أن يصحب كل واحد منهم و عشرين أو ثلاثين شخصا من لدبغها على أن يصحب كل واحد منهم و عشرين أو ثلاثين شخصا من

<sup>(</sup>١) الوقائع المصرية ، العدد ١٢٧ بتاريخ الأحد ٢٣ شعبان سنة ١٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) دفتر رقم ٤٧ معيه تركى ، ملخص الوثيقة التركية رقم ١٤ بتاريخ ١٦ شوال سنة ١٢٤٨ .

الأهلين ليتعلموا صناعة التمليح (١) » . ولما علم الباشا في سنة ١٨٣٧ أن بعضا من الجلود تلفت لإهمال مأمور سنار إذ أنه أرسلها « طرية دون أن تجفف» (٢)،أمر بعزله وإرساله إلى مصر ليحاكم بالنفى إلى أبى قير ليكون عظة وعبرة لغيره .

وقد إعتنى الباشا بصوف الماشية المستورد من السودان لتجربته في صناعة الجوخ (٣) وفي نسج العباءات والأحزمة في مصر (٤). فعندما إتضح المباشا أن صوف الغنم السودانية قصير لا يصلح للانتفاع به ، أمر بارسال مائة وخمسين كبشا من الأقاليم القبلية والوسطى إلى الحكمدار خورشيد باشا لتحسين نسلها حتى تنجب ذرية طويلة الصوف (٥). ولقص صوف الماشية قصا جيدا أرسل الباشا إلى خورشيد ثلاثة من و جزازى شعور الماشية البارعين ه (٢) مع مائة وخمسين مقصا .

بعد أن رأينا حرص الباشا الشديد على الحصول على أكبر كمية من واردات السودان ومنتجاته ، لا بد لنا أن نتساءل عن الطريقة التي إتبعها الباشا للحصول عليها . وهذا سيقودنا إلى مناقشة سياسة الاحتكار التي إتبعها الباشا في السودان كما إتبعها من قبل في مصر .

 <sup>(</sup>۱) دفتر رقم ۷۰٤۲ ديوان الخديوی ترکی ، ترجمة الأمر ۱۸۵ بتاريخ ۲۷ ربيع الأول
 سنة ۱۲۴۳ .

بما أن الصناع المصريين الذين أرسلوا لدينم الجلود السودانية قد كلفوا الباشا تكاليف كبيره دون أن يأتوا بفائدة تذكر ، فقد قرر إرجاعهم إلى مصر والاكتفاء بالصناعة المحلية من الجلود المديوغه لسد احتياجات الجند .

شكرى : الحكم المصرى في السودان ، ترجمة صورة مجلس المشورة ، ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) دفتر رقم ٤٥ ميَّه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ٧٤ بتاريخ ١١ رجب سنة ١٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) دفتر ٦٢ معيه تركى ، ترجمة الأمر رقم ١٧٨ بتاريخ ١٥ جمادى الاولى سنة ١٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) دفتر ٦٦ معيه تركى ، ترجمة الأمر رقم ٤٤٪ بتاريخ ٧ جمادى الا ولى سنة ١٢٥١ .

<sup>(</sup>ه) دفتر ۲۷ معیه ترکی ، ترجمة الأمر ۹۴؛ بتاریخ ۷ رمضان سنة ۱۲۵۱ .

<sup>(</sup>٦) دفتر ٥٧ معيه تركى ، ترجمة الأمر ١٥٦ بتاريخ ٢٧ محرم سنة ١٢٥٠ .

قضت سياسة الامبراطور العثمانى بحرية التجارة فى كل أجزاء إمبراطوريته، كما عارضت الدول الأوربية خاصة إنجلترا سياسة محمد على الإحتكارية معتمدة فى ذلك على المادة الثالثة والخمسين من قانون الإمتيازات الأجنبية التى خولت للأجانب فى كل إجراء الإمبراطورية العثمانية « الحق فى جلب المتاجر وشراء ما يريدون من السلع وتصديره دون أن يمنعهم أحد من ذلك أو يتعرض لهم بسوء يعطل نشاطهم التجارى (١) » .

الا أن محمد على أصر على إحتكار معظم منتجات السودان ووارداته فأمر في سنة ١٨٢٤ عثمان بك جركس باحتكار تجارة سن الفيل وريش التعام والصمغ ، كما إنفردت الحكومة بشراء البجلود والسنامكي وغيرها من منتجات البلاد (٢) . وقد كانت الحجة التي برر بها الباشا هذه السياسة هي أن الحكومة زرعت في السودان أراضي واسعة لم يكن لها مالك من قبل وبللك صارت هذه الأراضي وما تنتجه ملكا للدولة (٣) . أما الصمغ فقد إحتكره الباشا زاعماً أنه نبت في الأراضي بالطبيعة دون أن تعمل فيه يد الإنسان شيء يذكر . (١)

لضمان نجاح هذه السياسة الإحتكارية فرضت الحكومة ضرائب باهظة على نقل المحصولات من مكان لآخر حتى يصعب على أصحابها ترحيلها فيضطروا لبيعها لو كلاءالحكومة بأسعار زهيدة تحددها الحكومة(°).

<sup>(</sup>١) شكرى : بناء دولة ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>۲) سمع محمد على لأحد التجار الفرنسيين ، فيسير Vaissiere ، بأن يشترى بماله الخاص ما قيمته عشرة الاف ريال من سن الفيل والريش والصمغ في كردفان لا نه ، كما قال الباشا في رسالة إلى سليمان بك قائمةام الالاى الاول ومأمرر كردفان ، « رافق عطوفة نجلنا الباشا في زحفه على الدرعية وهو يعد من المعارف القدماء » .

دفتر ١٦ معيه َتركى ، ترجمة الوثيقة رقم ١٥٤ بتاريخ ٢٧ رمضان سنة ١٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) شكرى : بناء دولة ، ص ٦١ .

<sup>(</sup>٤) شبيكه : السودان في قرن ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>ه) شکری : بناء دولة ، ص ه ه .

تذمر الا هالى من هذه السياسة الا حتكارية وامتنموا أحيانا من إحضار منتجاتهم إلى الأسواق .

وقد إهتم الباشا بالحصول عليها فهو قد حث خورشيدباشا على عدم التردد في طلب المال من مصر لشرائها ، كما أرسل في سنة ١٨٢٨ إلى قاسم اغا حاكم دنقلا مبلغ خمسة عشر ألف فرانسه لشراء الصمغ من مديريته (١) . وقد أرسل الباشا أحيانا وكلاء مزودين بالمال الكافي لشراء المنتجات السودانية . فني سنة ١٨٢٥ مثلا أرسل و إثنين من الجلابة لمشترى الصمغ والريش وأرسل معهما ألف كيس نقدية إلى حاكم سنار وطلب كشوف بالأشياء التي تشترى مبينا بها الوزن والكمية والعدد وإرسال المشترى إلى على كاشف ناظر إسوان (٢). ويجانب هؤلاء الوكلاء فقد بعث الباشا في بعض الأوقات القوافل المحملة بالمبضائع المصرية لتباع في السودان وتشترى الواردات السودانية بأنمائها كما حدث في سنة ١٨٢٩ عندما أرسل كلا من الحاج سليمان وعلى القراشي مزودين بالمنسوجات والروائح لبيعها في السودان وشراء الصمغ وسن الفيل مزودين بالمنسوجات والروائح لبيعها في السودان وشراء الصمغ وسن الفيل وريش النعام من هناك (٣) . وقد تسهلت مهمة أولئك الوكلاء وإستطاعوا والإيتصال بصغار التجار في المدن الكبيرة عن طريق و سر التجار ه (١٤).

# ترحيل منتجات السودان الى مصر :

خضعت البلاد بعد الفتح المصرى لقوة سياسية موحدة، فهدأت الأحوال إلى حد كبير وقل الخطر على المسافرين وعلى القوافل التجارية . وقد شهد بذلك قنصل فرنسا في مصر الكونت « بنديتي » الذى ذكر المؤرخ عبد الله حسين أنه قال : « إن الأهالى والأجانب على السواء يستطيعون السير في أى بلد من البلاد التي يحكمها محمد على في وادى النيل إلى أقاصى السودان ... فالسودان قد ساده الأمن كما ساد غيره وقد إستطاع الرحالة بالم أن يجتاز

<sup>(</sup>١) دفتر ٢٦ معيه تركى ، ملخص الوثيقة التركية رقم ٢٥٠ بتاريخ ٢٦ رجب سنة ١٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) دفتر ٢٠ معيه تركى ، ملخص الوثيقة التركية رقم ٣١ بتاريخ ٢٨ شوال سنة ١٢٤٠ .

١٢٥ دفتر ٧٥٨ ديوان الخديوى ، ترجمة القرار ٢٦ بتاريخ ١٦ جمادى الا ول سنة ١٢٥.
 (4) Hill: Egypt in the Sudan, P. 49.

من التقاليد التجارية التي كانت وما زالت معروفه في السودان وجود مجتمع تجارى في كل المدن الكيرة بزعامة تاجر محترم اعطى لقب « سر التجار » .

كردفان مع خادم واحد «(١). هذا لا يعنى أن الأمن قد استتب 'بهائيا فى البلاد،إذ أن المنازعات القبليه إندلعت من وقت لآخر، كما أن القوافل التجارية تعرضت أحيانا لخطر اللصوص وقطاع الطرق .

وبينما ساعد هدوء الأحوال على إزدهار التجارة بين مصر والسودان بعد الفتح المصرى . فقد عمل الباشا وحكومته على تطوير المواصلات البرية والنيلية مع السودان حتى يسهل نقل وارداته دون أن يصيبها أى تلف إلى مصر .

سلكت القوافل التجارية التي كانت منذ وقت بعيد أهم وسيلة لنقل التجارة بين مصر والسودان طريقين رئيسيين : طريق بدأ من سنار فشندى وبربر ثم إخترق صحراء العتمور حتى وصل إلى مصر ، وطريق آخر بدأ من سنار أو شندى أو بربر إلى سواكن على البحر الأحمر ومنها إلى مصر (٢). وقد تبادلت مصر التجارة مع دارفور عن طريق درب الأربعين المشهور الذي إستخدم منذ أيام قدماء المصريين (٣) . ولنقل واردات السودان عن طريق القوافل ، إهتم الباشا وحكومته بتوفير الجمال اللازمة لها أما بشرائها أو بتأجيرها من أصحابها. وقد صرف على شرائها معظم دخل الحكومة في أو بتأجيرها من أصحابها. وقد صرف على شرائها معظم دخل الحكومة في وسن الفيل والعاج (٥) قد تأخر نقلها في سنار لعدم وجود المال الكافي لإعداد وسن الفيل والعاج (٥) قد تأخر نقلها في سنار لعدم وجود المال الكافي لإعداد الجمال ، أمر بارسال المبالغ التالية للحكمدار خورشيد ليدفع منها أجور

<sup>(</sup>۱) حسين : تاريخ السودان ، ج ۱ ص ۹۲ .

<sup>(</sup>٢) شبيكه : السودان نمي قرن ، ص ٧ .

<sup>(3)</sup> Arkell, A History of the Sudan, P. 214.

<sup>(4)</sup> Hoskins: Travels in Ethopia, P. 178.

<sup>(</sup>ه) دفتر ۲۰۱۱ ديوان الخديوى ، وثيقة رقم ٤٧ پتاريخ غرة ذى الحجة سنة ١٣٤٥ . فى هذه المكاتبة قال خورشيد للديوان الخديوى و إنه موجود حتى اليوم من الصمغ الحاصل من ولا ية كردفان سبمة الا ف ومائة رحل جمل والباتي منه السنة الماضية من جزيرة سنار أربمة الا ف وستمائة رحل جمل وأنه موجود من ريش النمام ومن العاج ما يزيد عن خمسين تطارا ».

الوثيقة السابقة .

الجمال لنقل هذه الواردات المتأخرة : ستمائة كيس من محمود أفندى حاكم دنقلا وأربعمائة كيس من أبراهيم اغا مأمور سنار وماثتى كيس من خزينة القاهرة (١) . وقد أرسل الديوان الخديوى أيضا مبلغ خمسة وعشرين ألف فرانسه إلى رستم بك حاكم كردفان ليؤجر بها الجمال اللازمة لنقل الصمغ من هناك إلى مصر (٢) .

وقد إستعانت الحكومة ببعض القبائل السودانية لمدها بالإبل ومساعدتها في نقل الواردات السودانية تارة ولحراسة القوافل التجارية من خطر اللصوص وقطاع الطرق تارة أخرى . فالكبابيش ، الذين إمتازوا بخبرة دقيقة بجميع الطرق الصحراوية ومقدرة فاثقة على تحمل متاعب السفر ، أمدوا الحكومة بالإبل وساعدوها في نقل البضائع من كردفان وسنار ودنقله إلى مصر مقابل أجور معينة (٣). وعندما تم فتح السودان وافق إسماعيل باشا على ترك مهمة حماية طريق عتمور أبى حمد من كرسكو من قطاع الطرق لشيخ قبيلة العبابده على أن يأخذ مقابل هذه الحماية « قيمة عشر ما يمر فيه من بضائع وسلم وغيرها (٤) » .

لم تكن للملاحة النهرية قبل الفتح المصرى أهمية كبيرة في النقل التجارى بين مصر والسودان وذلك للشلالات في بعض إجراء النيل وجهل السودانيين بصناعة المراكب ، كما أن نقل البضائع عن طريق النيل جعلها أكثر تعرضا للرسوم والضرائب من جهة وللسلب والنهب من جهة أخرى . وقد أوقفت الرحلات النهرية الطويلة بهائيا في أواخر عهد سلطنة سنار نسبة للفوضى وعدم استتباب الأمن . كذلك قل إستعمال البحر الأحمر في نقل التجارة بين البلدين إذ أن الملاحة فيه لم تكن منظمة فالسفن التي إستعملت كانت قليلة رديثة الصناعة وربانها وملاحيها عرفوا بعدم الخبرة والكفاءة .

<sup>(</sup>١) الوثيقة السابقة .

<sup>(</sup>٢) ديوان الخديوى بدون رقم وبدون تاريخ محدد ( سنة ١٢٤٥ ) . (3) Palime, Travels in Kordofan, pp. 132-33.

<sup>(</sup>٤) العبادى : من زو ايا التاريخ ، ص ه .

وفوق هذا كله فقد خشى السودانيون ركوب البحر (١).

إلا أن الملاحة النهرية نالت إهتماما كبيرا في عهد محمد على لإستعمالها كوسيلة رخيصة للمواصلات بين السودان والموانىء المصرية ولترحيل واردات السودان إلى مصر . فقد بنيت في عهد الحكمدار خورشيد ترسانة لصنع القوارب في منجاره بالقرب من ود شلعي على النيل الأبيض وأخرى في الكاملين (١) ، كما شيدت ترسانتين أخريتين في سنار (٣) وبربر (١) ووقد إهتم عاهل مصر بارسال جميع مسلتزمات صناعة المراكب من مهندسين وخبراء . وبينما أصر الباشا على دفع أثمان المعدات الحربية التي أرسلت للسودان من مصر كالجبخانة وغيرها نقدا ، قبل الصرف على المعدات التي أرسلت لصناعة القوارب في السودان على أن لا تدفع أثمانها نقدا بل تسجل في وصولات ترسل إلى خزينة القاهرة (٥) .

وجه بعض النقد للمراكب المصنوعة في السودان، فأرسل الباشا في سنة ١٨٣٢ سعيد أفندى للتحقيق في أسباب رداءة صناعتها (٦) . إلا أنها تحسنت بمرور الزمن، حتى أن معظم واردات السودان أرسلت عن طريق النيل . وبينما لم يعرف قبل الفتح المصرى إلا قوارب صغيرة مصنوعة من خشب السنط ، أدخل المصريون أنواعا كثيرة من القوارب كالقياسه « حاملة بضائع » والذهبية « ناقلة مسافرين » والخانجه (٧) .

<sup>(</sup>٢) مقار : أحوال السودان الإقتصادية ، ص ٣٥٣ – ٥٤ .

<sup>(2)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 61.

<sup>(</sup>٣) دفتر ۱۸۱ دیوان الخدیوی ترکی ، وثیقة رقم ۳۰۴ ص ۱۹۱ بتاریخ ۲۱ رجب سُنّة ۱۲۴۸.

<sup>(</sup>٤) دفتر ۲٤٥٨/۲۰ مديرية بربر والجمليين (عربی ) صادر ، وثيقة ص ۲۲۲ بتاريخ ۲۲ دی القعده سنة ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٥) دفتر ٨٩ معيه تركى ، ترجمة الأمر رقم ٨ بتاريخ ٢ محرم سنة ٣٥٠٠ .

<sup>(</sup>٦) دفتر ٧٨٠ ديوان الخديوى ، وثيقة رقم ٣١ بتاريخ غرة رمضان سنة ١٢٤٧ .

<sup>(7)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 60

وقد عملت حكومة الباشا على تنظيم وتسهيل الملاحة في الشلالات بأن عينت في كل منها لجنة كونت من مشرف عام « وريس » مع بعض البحارة وأهالى المنطقة . وقد عين أيضا في كل المدن النهرية الهامة شخص ليكون مسئولا عن الإشراف وضمان سلامة الواردات السودانية المرسلة إلى مصر (١) ولكن إلى أى حد نجح الباشا في استغلال منتجات السودان ووارداته ؟

لا شك أن الباشا قد أحرز شيئا من النجاح وعادت عليه بعض الفوائد من النجارة في منتجات السودان ووارداته . فعلى الرغم من معارضة بعض القبائل السودانية (٢) ومشاق الطريق فقد أرسلت بعض المواشى السودانية إلى مصر، ووصل منها في سنتي ١٨٣٨ و ١٨٣٥ – ١٨٣٦ أربعة الآف ثور(٣) وسبعة الاف رأس من البقر (١) على التوالى، كما وصلت في سنة ١٨٣٧ كمية أخرى من الجمال والثيران (٥). أما منتجات الماشية كالجلود والصوف فقد وصلت كميات منها إلى مصر من وقت لآخر . ففي سنة ١٨٣٧ ما مثلا أرسلت حوالى ١٠٠٠ه جلد بقرى و ١٩٠٠، جلد ما عز

وفى مجال الزراعة حاول الباشا إدخال زراعة بعض المحاصيل السودانية فى مصر . فعندما رأى الباشا فى سنة ١٨٢١ حنا الطويل لابسا « الفردة » السودانية أعجب بها وقرر إدخال زراعة ذلك القطن الذى صنعت منه .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٦١ .

<sup>(</sup>۲) أرسل خورشيد باشا الكاشف مخمد الخربطولى إلى عرب البشاريين لجمع خمسمائة جمل منهم ، إلا أنهم هجموا عليه وقتلوا ثلاثة وعشرين من رجاله نما إضطر الحكومة لا رسال حملة أخرى مكونة من مائة وعشرين فارسا لإخضاعهم وجمع تلك الجمال منهم .

دفتر ٧٨ معيه تركى ، ترجمة الا مر رقم ٣٥٠ بتاريخ ١٢ ربيع الا خر سنة ١٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) دفتر ٣٠ مميه تركى ، ترجمة الأمر رقم ١٢٣ بتاريخ غرة ذي القعده سنة ١٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) دفتر ٧١ صادر الميه ، وثيقة رقم ٢٤٥ بتاريخ ٢٧ شوال سنة ١٢٥١ .

<sup>(</sup>ه) دفتر ٧٩ مميه تركى ، ترجمة الأمر ٧٧٧ بتاريخ ٣٣ ذى القمده سنة ١٢٥٢. (6) Hill : Egypt in the Sudan, P. 56.

وبالفعل طلب من عثمان بك جركس – حاكم سنار – إرسال عينة منه مع كمية من بذوره من مكاده ، أحد الأقاليم الحيشية الذي إشتهر بذلك النوع من القطن وبعد خمسة عشر مرحلة من سنار (١) . وقد أرسل محو بك – خليفة عثمان – تلك العينة مع البدرة المطلوبه ، التي عرفت باسم « بذرة محو بك » (٢) . وقد كانت النيلة أيضا من المحاصيل السودانية التي جربت زراعتها في مصر ، فقد أمر محمد على عثمان بك بارسال حوالى عشرة للاف أردب من بذرتها (٣) ، كما أصدر توجيهاته إلى كل من محو بك وحاكم كردفان في عهده بان يرسل كل منهما إلى مصر « ألفي أردب من النيلة الجيلي (١) » .

والنيلة من أهم المحاصيل التي نجحت زراعتها في السودان . وقد لاحظ الرحالة هوسكنس خلال زيارته للسودان أنه قد خصص لريها في مديرية دنقلا العرضي خمسة آلاف ساقية (°) ، وفي أرقو وحدها حوالي خمسمائة ساقية (۲).وقد انشأت الحكومة لصناعتها خمسة مصانع في السودان في مروى وحنك وحفير ودنقلا العجوز ودنقلا العرضي ، كان الواحد منها ينتج مالا يقل عن ١٨٤٦ أقة سنويا (٧) . ونتيجة لسياسة الإحتكار فقد إستفادت الحكومة فائلدة كبيرة من هذا المحصول إذ أنها كانت تشرى القنطار الواحد منه باثني عشر قرشا في السودان (٨) وتبيع الاقه الواحدة في القاهرة بحوالي خمسة عشر دولارا (٩) .

<sup>(</sup>١) دفتر رقم ١٤ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ٦١٧ بتاريخ ٢١ ربيع الثانى سنة ١٢٤٠

<sup>(2)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 52.

<sup>(</sup>٣) دفتر ١٦ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة رقم ٤٧٥ بتاريخ ٣ شعبان سنة ١٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) دفتر ٢٠ معيه تركى ، ملخص الوثيقة رقم ٣٣ بتاريخ ٢٨ شعبان سنة ١٢٤٠ .

<sup>(5)</sup> Hoskins: Travels in Ethopia, P. 177.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق، ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٨) ألمصدر السابق، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق، ص ٣٥.

والصمغ أيضا من الواردات السودانية الهامة التي صدرت إلى مصر ، فكردفان وحدها أرسلت سنويا ألفين وخمسمائة جمل محملة بالصمغ . وقد إشترت حكومة الباشا القنطار الواحد منه من المزارعين في كردفان بحوالى إلم. دولار وباعته في القاهرة بعشرين دولارا (١) .

وفي عهد حكومة محمد على تطورت تجارة الريش (٢) بينما كان الوارد من سن الفيل إلى مصر قليلا لبدائية الطرق التي إتبعت في صيده، فالشلك فعلوا ذلك باحد طريقتين و احدهما إنهم يحفرون حفرة في البحر ويسترون فيها بالقش، فعند مروره عليها يقع فيها فيقتلونه ويأخلون لحمه وأسنانه . والطريقة الثانية ان الفيل ينزل في البحر ليعبر إلى الجانب الآخر فيهجمون عليه وهو في وسط البحر ويركبه رجلان أو ثلاثة ويجرون خرطومه إلى الماء حتى لا يتنفس منه وكلما أخرجه جذبوه إلى الماء ولا يزالون يفعلون به هكلا أو ستة رجال على أفراسهم ويذهبوا إلى الفيل ويحيطو به ويجيء أحدهم أمامه فيشنغل به الفيل ويحيطو به ويجيء أحدهم أمامه فيشنغل به الفيل ويحيطو به ويجيء أحدهم أمامه فيشتار بالحربة حتى تنقطع عروقه وأعصابه فيقع على الأرض فيهجمون عليه ويقتلوه ء (٤) . رغم ذلك فقد عادت تجارة السن على حكومة الباشا بلخل لا بأس به ،إذ أنها اشترت القنطار الواحد منه في كردفان بستة عشر دولارا لا بأس به ،إذ أنها اشترت القنطار الواحد منه في كردفان بستة عشر دولارا لوباعته في القاهرة بما لا يقل عن ثمانين دولارا (٥) .

وقد صدرت إلى مصر الأخشاب السودانية بأنواعها المختلفة كالأبنوس واللبخ والسنط خاصة في عهد خورشيد باشا الذي أرسل في سنة ١٨٣٢ الفا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ١٧٨.

<sup>(2)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 52.
(٣) الوقائع المصرية ، العدد ٢٢٦ بتاريخ الأحد ٦ صفر سنة ١٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) المسدر السابق .

<sup>(5)</sup> Hoskins: Travels in Ethopia, P. 178.

وستماثة وخمسين قطعة من خشب الأبنوس محمولة في بعض القوارب المصنوعة في سنار (١) . وعندما علم الباشا أنه قد صنع من شجر العشر السوداني بارود جيد وحبال قوية متينة (٢) ، أصدر أوامره بجلب ثلاثماثة أقة من اليافة لتجربتها في هاتين الصناعتين في مصر (٣) .

ولكن يبدو أن الباشا لم ينجح نجاحا تاما فى دفع التقدم الإقتصادى فى السودان وبالتالى لم يستفد الإستفادة الكاملة التى كان يتوقعها من منتجات السودان ووارداته وربما عاد ذلك للأسباب التالية :

### أولا: الضرائب:

لم يعرف السودانيون قبل الفتح المصرى الضرائب بالطريقة التي كانت عليها في مصر آنداك ، فبعضهم و لا يدفع ضريبة مطلقا وبعض عربان البادية يأخذ منهم الملوك ضريبة غير باهظة في فترات متقطعة غير منتظمة . فالملوك أنفسهم سواء كانوا ملوك الفونج والعبدلاب أو ملوك ومشائخ القبائل يطلبون المساهمة من رعيتهم لتجهيز حرب في بعض الأحيان، ولكنهم يعتمدون في الفالب على ثروتهم الشخصية من مزارع ورقيق أو مكوس وجمارك يجبونها من القوافل والأسواق (٤) » .

وعندما إستولى محمد على على حكم البلاد فرضت على الأهالى ضرائب منتظمة تحتم عليهم دفعها فى أوقات معلومة . فبعد أن تم الفتح كونت لجنة من المعلم حنا الطويل وديوان أفندى بالاشتراك مع الأرباب محمد دفع الله ود أحمد لوضع التنظيمات الضريبية . وقد كانت التقديرات التى وضعتها تلك اللجنة كالاتي :

<sup>(</sup>١) دفتر ٥١ معيه تركى ، ملخص الوثيقة التركية رقم ١٣٧ بتاريخ ١٧ رجب سنة ١٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) الوقائع المصرية ، العدد ٤٨ ، بتاريخ الخميس ٢ ربيع الا خر سنة ١٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) دفتر ٧٩٧ خديوى تركى ، ملخص الوثيقة ١١٩ ص ٨٦ بتاريخ ١٨ رجب سنة ١٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) شبيكه : السودان في قرن ، ص ٦ .

| ۱۱٫۱۰۰ کیس | سنار                    |
|------------|-------------------------|
| ۲۹۶ کیس    | حلفا                    |
| ۳۱٤ کيس    | العرب بجهة النيل الأبيض |
| () 11 v.v  |                         |

أما الضرائب على السواقي فقد قدرت على حسب الأراضي التي تروسا الساقية فكلما إتسعت زادت الضريبة المفروضة عليها (٢) . وقد زعم الرحالة هو سكنسر, أن الضريبة المفروضة على الساقية الواحدة في مروى بلغت عشرين دولارا (٣) بينما زادت في دنقلا من دولار واحد مع رأس من الماشية وقطعتين من قماش التيل قيمة كل واحدة منها ستة قروش قبل الفتح المصرى إلى عشر بن دولارا دفعت منها خمسة عشر نقدا والخمسة الناقبة عبناً بعد الفتح . هذا يعني ـ في رأى هوسكنس ـ أن الضريبة المفروضة على الساقية الواحدة قبل الفتح ساوت في جملتها حوالي عشر الضريبة التي فرضت بعد الفتح (<sup>٤</sup>) .

وقد فرضت تلك الضرائب دون النظر لإمكانيات البلاد الإقتصادية ودون إعتبار للأحوال الجغرافية ، فقد يقل المحصول لقلة الأمطار في سنة من السنين أو قد يتلف بفعل الآفات مثل الجر اد، وقد تتعرض الماشية لأمر اض وبائية تفتك بها (°) . وبجانب هذا فقد كانت الطريقة التي جمع بها الجنود هذه الضرائب طريقة وحشية ، فكثيرًا ما تعرض الأهالى لأقسى أنواع العقاب إن تأخروا في تسديدها (٦) . وفي بعض الأحيان هاجمت قوات الحكومة

<sup>(</sup>١) شكرى : الحكم المصرى في السودان ، ترجمة صورة مجلس المشورة ص ٣٢٨ .

<sup>(2)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 41.

<sup>(3)</sup> Hoskins: Travels in Ethopia, P. 162.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٧٨ . (5) Palime: Travels in Kordofan, P. 38.

<sup>(6)</sup> Hoskins: Travels in Ethopia, P. 234.

الجهات التى تأخرت فى دفع الضرائب والحقت بأهلها إضرارا بالغة . فقد تجول مثلا رستم بك فى بعض جهات كردفان مع جماعة من عساكره « لاجل تحصيل بقايا الفرده (١) » . ومما زاد الطين بلة أن المسئولين طلبوا أحيانا دفع هذه الضرائب نقدا فى وقت كانت فيه كمية النقد محدودة حتى ان الناس إستعملوا الذرة والدمور فى معاملاتهم التجارية (٢) .

لقد كانت هذه الضرائب عبئا ثقيلا على كاهل المواطنين الذين تفادوها أحيانا باخفاء ما عندهم من محاصيل وأموال (٣) . أما الذين عجزوا عن دفعها فلم يجدوا طريقا سوى الفرار وترك أراضيهم وديارهم خاصة إلى دار عطيش الواقعة على نهر الدندر . فعلى أثر الضرائب الباهظة التى فرضها حنا الطويل عقب الفتح مباشرة هرب و سكان نحو خمسمائة قرية من القرى بين حلفاية وبين فازوغلى شرقا وغربا وفر بعضهم إلى الحبشة وآخرون إلى جهات أخرى » (٤) .

وتفاديا لها درجت قبائل البقارة على الهروب فى فصل الصيف من كردفان إلى الغابات النائية الوعرة المسالك فى جهات شيبون ورونجا وقولا؛ حيث عجزت قوات الحكومة عن اللحاق بهم هناك . غير أنهم إضطروا للعودة إلى داخل حدود كردفان فى فصل الخريف إذ إنتشرت آنذاك فى تلك الجهات حشرة صغيرة خطيرة على حياة الماشية إسمها يوهاره Yohara (°). وفى دنقلا عانى الأهالى الكثير من الفقر والحرمان حتى أن كثيرين منهم هجروا ديارهم وفروا إلى كردفان وسنار (١).

<sup>(</sup>١) دفتر ٧٣٦ ديوان الخديوى ، وثبيَّة رقم ه ٢٩ بتاريخ ٢٩ ذَى الصَّبَّة سنة ١٣٤٢ .

<sup>(</sup>٢) شبيكه : السودان في قرن ، ص ٣٢ . (3) Hoskins : Travels in Ethopia, P. 43.

<sup>(</sup>٤) محفظة ١٩ بحر برا ، ترجمة الوثيقة التركية رقم ٢١ بتاريخ غرة رجب سنة ١٢٣٧ ـ

<sup>(5)</sup> Pallme: Travels in Kordofan, PP. 119-20.

<sup>(6)</sup> Hoskins: Egypt in Ethiopia, P. 172.

والضرائب الفادحة التى فرضت على السواقى أجبرت الكثيرين من أصحابها إلى تركها ، ففى مديرية بربر تقلص عددها من ثمانمائة قبل الفتح إلى خمسمائة عند زيارة هوسكنس للسودان (١) . وفى سنة ١٨٢٧ كان عدد السواقى المسجلة فى سجلات الضرائب فى مديرية بربر ٢٤٣٧ إلا أن التى عملت فى الواقع باشراف الجعليين بلغت ٢٠٦ فقط (١) .

لم يكتف الأهالى برك أراضيهم وهجران سواقيهم لتفادى هذه الضرائب بل أنهم كثيرا ما تمردوا وثاروا على الحكومة إحتجاجا عليها . فالبشارين رفضوا دفعها أحيانا وقتلوا الجنود الذين أرسلوا لجمعها منهم (٣). وفي سنة ١٨٣٤ شهدت بلاد المحس بقيادة الملك بخيت ثورة عارمة ضد الضرائب تسببت في تلف الكثير من السواقي وموت الكثير من الثيران التي استخدمت فيها . وأهم من هذا فقد عرضت هذه الثورة الطريق إلى مصر لإخطار بالغة ،حتى أن الرحالة هوسكنس \_ الذي كان آنذاك في طريق مودته إلى مصر \_ إضطر إلى الرجوع من أرقو إلى دنقلا ولم يستطع مواصلة عودته إلى مصر \_ إضطر إلى الرجوع من أرقو إلى دنقلا ولم يستطع مواصلة أن الحملة الأولى التي أعدها كاشف حفير فشلت في إخمادها ولم تتمكن الحكومة من القضاء عليها الا بعد الحملة الثانية التي أرسلها حاكم دنقلا المرضي والتي قتلت حوالى ماثة وسبعين من الثوار بينما هرب بخيت وبعض أعوانه (٤)

أما عيسى شيخ قبيلة القراريش ــ التي سكنت على شواطىء النيل من الدر في صعيد مصر حتى المحس ودنقلا(°) ــ فقد تمرد على الحكومةعلى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٣٥ .

<sup>(2)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 411.

<sup>(3)</sup> Hoskins: Travels in Ethopia, P. 55.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٢٣٩ – ٤٢ .

<sup>(5)</sup> Burckhardt: Travels in Nubia, P. 28.

أثر المطالب الإستبدادية التى طلبتها منه وهرب مع بعض أعوانه إلى الصحراء حيث شكلوا خطرا على طريق القوافل بين أبى حمد وكورسكو لمدة خمس سنوات، وإعترضوا سير كل القوافل التى سارت عبره ولم يسمحوا لها بالتقدم إلا بعد الاستجابة لمطالبهم . وقد ركزوا نشاطهم بوجه خاص ضد قوافل الحكومة، فاستولوا على كثير مما بها من بضائع وأسلحة وذخيرة (١) . إهتم محمد على بامر هذا التمرد ووجه قاسم اغا حاكم دنقلا إلى الإهتمام باعدام قائده « ذلك الحرامى المتسلط » (١) . وقد تمكنت الحكومة أخيرا من سحق هذا التمرد بعد أن خدع أحد شيوخ العرب الشيخ عيسى فقبض عليه وسلمه للحكومة (١) .

وهكذا فإننا نلاحظ أن تلك الضرائب الفادحة أدت إلى فرار كثير من الاهالى من أراضيهم وهجرانهم لسواقيهم مما قلل الإنتاج ، كما أنها سببت بعض الثورات وحركات التمرد التي هددت سلامة الطريق بين مصر والسودان . كل هذا أدى إلى تقليل حجم التجارة بين البلدين وبالتالى نقصت الفائدة العائدة على الباشا من منتجات السودان ووارداته .

# ثانيا : سوء وفساد وكلاء موظفي محمد على في السودان :

أظهر كثير من الفلاحين الذين أرسلهم الباشا للسودان لتحسين وتطوير الزراعة فيه عدم رغبتهم في العمل هناك . فعندما كلف مثلا الشيخ محمد دماطي بالذهاب إلى سنار لتعليم أهلها طرق الزراعة الحديثة ، هرب في الطريق فقبض عليه وأرسل إلى سجن الإسكندرية ،الا أنه فر قبل الوصول اليه (٤) . أما الوكلاء الذين أرسلتهم حكومة الباشا إلى السودان لشراء

<sup>(1)</sup> Hoskins: Travels in Ethopia, P. 275.

<sup>(</sup>٢) دفتر ٢٦ معيه تركى ، ترجمة المكاتبة رقم ٣٣٣ بتاريخ ١٠ محرم سنة ١٢٤٣ . ُ

<sup>(3)</sup> Hoskins: Travels in Ethopia, PP. 275-76.

<sup>(</sup>٤) دفتر ٣٧ سيه تركى ، ملخص الوثيقة التركيّة رقم ١٥٦ بتاريخ ٢ ربيع الاول سنة

متتجاته ، فقد إنتهزوا هذه الفرصة للثراء عن طريق الفساد . فقد ثبت أن الحاج على الفراش قد إختلس أموال الحكومة فاصدر الديوان الخديوى قرارا عاجلا بتحصيلها منه والا فيقبض عليه ويرسل إلى مصر (١) . وقد تعرضت مشتروات الحكومة أيضا للسرقة ، فقد إستولى بعض العساكر في سنار على كميات من الصمغ وسن الفيل وريش النعام (١) ، كما درج وكلاء الحكومة في شونة كرسكو على إختلاس بعض صمغ الحكومة هناك (٣) .

أما الإداريون والموظفون في السودان فقد كان لجهلهم وعدم كفاءتهم وإنشغالهم بالحروب أثر كبير في تأخير دفع التقدم الإقتصادى في السودان (٤). فقد كان الإهمالهم وعدم إعتنائهم بالماشية السودانية المرسلة إلى مصر أثر كبير في هلاك كميات كبيرة منها حتى أن الباشا إضطر في بعض الأحيان الإصدار أوامره ببيعها حتى ولو بأقل من ثمن شرائها بدلا من أن تهلك في الطريق (°).

وقد تعطل أحيانا نقل الواردات السودانية إلى مصر نسبة لمعاملة الإداريين القاسية لبعض القبائل السودانية التي ساعدت الحكومة في ترحيلها . فعندما أشيع أن الكبابيش ربحوا أموالا طائلة بمدهم للحكومة بالإبل اللازمة لنقل المحاصيل ، أخذت السلطات تتحايل عليهم لابتزاز أموالهم . فمن المعروف أن الصمغ الذي تعهدوا بنقله من كردفان لدنقله نقص في وزنه بتأثير الحرارة والرياح خلال تلك الرحلة التي إستغرقت حوالى عشرين يوما . إلا أن الحكومة أجبرتهم على تعويض هذا النقص ودفعه بالسعر الذي باعت به للأوربين في الإسكندرية . وقد خصمت الحكومة قيمة هذا التعويض من الأجرة التي إتفقت بها مع شيخ الكبابيش . أما بقية الأجرة فلم التعويض من الأجرة التي إتفقت بها مع شيخ الكبابيش . أما بقية الأجرة فلم

<sup>(</sup>١) دفتر ٧٥٨ ديوان الخديوى ، ترجمة القرار ٢٪ بتاريخ ٢ جمادى الا ولى سنة ١٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) دفتر ١٦ معيه تركى ، ترجمة الوثيقة ٣٩٨ بتاريخ ۗ ٩ ربيع الا ول سنة ١٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) دفتر ٧٧٤ ديوان الخديوى ، وثيقة رقم ٩٢ بتاريخ ١١ رجب سنة ١٢٤٦ .

<sup>(4)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 58.

<sup>(</sup>٥) دفتر ٣٠ مىيه تركى ، ملخص ترجمة الوثيقة رقم ٩٠ بتاريخ ٨ شوال سنة ١٢٤٣ .

تسلم له نقدا وإنما أجبر على أخذ ما يعادلها من المنسوجات القطنية التى صنعت في دنقله باعتبار القطعة عشرين قرشا في الوقت الذى باعها في نفس المكان باثنى عشر قرشا (١) . تحت هذه الظروف القاسية ونسبة لهذا الظلم الفادح إمتنع الكبابيش أحيانا من التعاون مع الحكومة ، فقد رفض جماعة منهم في سنة ١٨٣٨ إمسداد الحكومة بالإبل وهربوا إلى دارفور . وقسد حاول محمد على خلال زيارته للسودان مصالحة الكبابيش فاستدعى زعيمهم الشيخ صالح وإتفق معه على رفع إجرة الشحن للجمل الواحد من خمسة وأربعين قرشا إلى ثمانين قرشا (١) .

أما قبيلة العبابده فقد إستكثر عليها عباس اغا الجندى ، مدير بربر في عهد الحكمدار خورشيد باشا ، الفئات التي أخذتها نظير حمايتها لطريق عتمور – أبي حمد – كرسكو– فامر شيخها ،الشيخ خليفة بن الحاج محمد العبادى ، و بأن يتنازل عن أخذ العشر ويأخذ بدله ثلاثة ريالات عن كل جمل يمر بالعتمور – ريال من الحكومة وريال من التاجر وريال من صاحب الجمل » (٣) . ورفض خليفة الإستجابة لهذه الأوامر وأصر على قفل الطريق التجارى إذا لم تسحب الحكومة قرارها الجديد مما عطل سير القوافل إلى مصر . الا أن عباس اغا الجندى غدر به وحرقه مع مائة وإثنين وثلاثين من رجاله .

#### ثالثا : تهريب بعض الواردات السودانية :

رغم توجيهات محمد على للمسئولين في السودان ببذل كل جهدهم لإيقاف تهريب المنتجات السودانية التي إحتكرتها الحكومة ، فقد هرب بعض منها كالصمغ والسنامكي والعاج إلى سواكن حيث صدرت من هناك

<sup>(1)</sup> Pallme: Travels in Kordofan, P. 138.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) العبادى : من زوايا التاريخ ، ص ه .

إلى الخارج بدلاً من إرسالها إلى مصر (١). ولعل السبب الرئيسي لإزياد حركة التهريب هذه أن التجار في سواكن دفعوا لشراء تلك المنتجات أسعارا أعلى بكثير من تلك التي حددتها الحكومة. وقد زعم نسيم مقار أن رغبة الباشا في إيقاف هذا التهريب كانت من العوامل الرئيسية التي دفعته ليطلب من السلطان العثماني ضم مينائي سواكن ومصوع للإدارة المصرية في السودان(١).

بما أن استتباب الأمن شرط ضرورى لجمع المكوس فقد كانت حلفا المكان الوحيد الذى تمتعت فيه الحكومة بسلطة فعلية لفرض الجمارك على الصادرات السودانية بينما لم تتمكن من ذلك في حدود الحبشة ودارفور وفي القلابات (٣). وحتى في حلفا نفسها تمكن بعض التجار من تفاديها . فقد حاول مثلا تاجر أجنبي إسمه و قبسان ع تهريب ثلاثماثة قنطار من البن السوداني إلى مصر مما إضطر الباشا إلى إصدار أوامره إلى على رضا أفندى ناظر الأصناف بوضع و جواسيس في المناطق المناسبة بمداخل المحروسة لمصادرة ذلك البن في سبيل إستيفاء الرسم الجمركي منه (٤) و .

<sup>(</sup>١) دفتر ٦٢ معيه تركى ، ترجمة الامر ٥٢ بتاريخ ١٣ ربيع الاخر سنة ١٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) مقار : الرحالة بالم ، ص ٤٦ .

<sup>(3)</sup> Hill: Egypt in the Sudan, P. 41.

<sup>(</sup>٤) دفتر ٦٢ معيه تركى ، ترجمة الأمر ٢٥ بتاريخ ١٣ ربيع الآخر سنة ١٢٥٠ .

### خاتمــة

عكن محمد على من تحقيق بعض الأغراض التى فتح السودان من أجلها . فقد هلك كثير من الجنود الارناؤد الذين أرسلوا لفتح السودان نتيجة لسوء طقس البلاد وعدم ملاءمته لهم ، وبهذا فقد إستطاع الباشا الخلاص منهم ، والماليك الذين هربوا من مصر للسودان إتضح لبعضهم عدم جدوى العناد والحرب فاضطروا التسليم لقوات جيش الفتح في شندى . أما الباقون منهم فقد إتجهت غالبيتهم بخيولهم البيضاء وبقيادة زعيمهم عبد الرحمن بك يحو كردفان وفضلت شرقمة أخرى الإتجاه شرقا نحو الحجاز . وفي ميدان التجارة مع السودان إستطاع الباشا تحقيق شيئا من النجاح ، غير أنه فشل في تحقيق غرضيه الرئيسين من الفتح : العبيد والمعادن حاصة الذهب . وسبة لخيبة الأمل هذه مع تقدم سن الباشا وتدهور صحته فإننا نلاحظ أن إهتمامه بشئون السودان قد قل كثيرا في أواخر عهده ، وربما دل على ذلك ولقد الرسائل المتبادلة آنذاك بينه وبين موظفيه في السودان .

وخليفتي محمد على — عباس باشا بن طوسون « ١٨٤٨ — ١٨٥٥ » ومحمد سعيد باشا « ١٨٥٤ – ١٨٦٣ » — لم يوليا السودان إهتمامهما حتى قبل أن الأخير فكر جديا في إخلاء السودان . غير أن السودان قد نال إهتماما كثيرا في عهد الخديوي إسماعيل « ١٨٦٣ – ١٨٧٩ » الذي عمل على توسيع ممتلكاته جنوبا وقمع الرق وتجارة الرقيق هناك .

# ملحــق (أ)

المصادر

 أ الوثائق الخاصة بعهد محمد على والموجودة بدار الوثائق التاريخية القومية بالقاهرة في المراجع التالية :

۱ ــ دفاتر معیه ترکی

۲ ــ دفاتر ديوان الخديوى تركى ــ

۳ ــ دفاتر عابدین ترکی

٤ ــ دفاتر ديوان شورى المعاونه تركى

هـــدفاتر المعية السنية عربي صادر ووارد

٦ ــ دفاتر ديوان الخديوى عربي صادر ووارد

۸\_محافظ بحر برا ترکی

٩\_محافظ عابدين تركي

١٠ ــ محافظ أوامر لديوان الجهادية تركى

١١ ــ محافظ مجلس ملكية تركى

١٢ ــ محافظ أوامر للمعاونة تزكى

بعض هذه الوثائق مكتوب باللغة العربية كالوثائق الموجودة في سجلات المعية السنية عربي صادر ووارد (١) وسجلات ديوان الجهدادية عربي والسجلات العربية الخاصة بكل من مديرية بربر والجعلين وحكمدارية السودان . إلا أن الملاحظ أن معظم هذه السجلات لا تحتوى على أوامر خاصة بالسودان ، وحتى التي وجد فيها فإن أغلبها مختص باواخر عهد محمد على خاصة منذ سنة ١٢٦٠ ه ١٨٤٤ » .

ويلاحظ الباحث بعض الأخطاء في هذه السجلات العربية كالأخطاء التحوية والهجائية ، كما إستعملت بعض الكلمات التركية والفارسية مثل وماه ، بمعنى شهر و « دركاه » بمعنى مقام أو ساحة . وقد كتبت أحيانا كلمتان في كلمة واحدة فبدلا من « من طرفكم » كتبت « منطرفكم » وبدلا من « من مدة » كتبت « منطرفكم » .

أما الشهور العربية فقد أعطيت لها رموز خاصة في هذه السجلات العربية هي : «م» لمحرم ، و«ص» لصفر ، و «را» لربيع أول و «ر» لربيع ثاني ، و «جا» لمجماد أول ، و «ج» لجماد ثاني ، و «ب» لرمضان ، و «ل» لشوال ، و « ذا» للو القعدة ، و «ذ» للو الصحة .

<sup>(</sup>۱) ديوان المعية السنية اسم اطلق على ديوان الوالى أى حاشية الوالى ، كما اطلق عليه أيضاً اسم و شورى المعاونة » . وبعد مرض محمد على سنة ١٢٦٤ ( ١٨٤٨ ) قام هذا الديوان بمهمة مجلس خاص سعى و المجلس الخصوصى » و كانت لقرارته قوة قرار الوالى . وقد اطلق على هذا الديوان بعض زوال نظام الخديوية في مصر اسمى و الديوان السلطاني » و « الديوان الملكى » . وعند نهاية الملكية في مصر اطلق عليه اسم « ديوان الجمهورية المصرية » بينما سمى في أول فبراير ١٩٥٨ « ديوان رئاسة الجمهورية العربية المتحدة » .

مطبوعات دار الوثائق التاريخية القومية المدية السنية ، السجل الأول من ٦ محرم ١٢٤٥ إلى ٨ رجب ٢٤٦٦ ، في المقدمة .

الا أن معظم الوثائق الخاصة بعهد محمد على فى السودان مكتوبة أصلا باللغة التركية وترجمت الغالبية العظمى منها إلى اللغة العربية ترجمة كاملة بينما أعطى القليل منها ملخصا وافيا .

### (ب) بعض تقارير المعاصرين:

إختار مؤلفو بناء دولة محمد على بعض تقارير المعاصرين عن أحوال مصر فى عهد محمد على وترجموها إلى اللغة العربية . وقد إستفدت فى بحثى هذا من بعض منها هى :

# ١ ــ تقرير الدكتور جون بورنج :

قدم بورنج إلى مصر فى سنة ١٨٣٧ موفدا من الحكومة البريطانية ليضع تقريرا عن حالة مصر آنذاك وما ينتظر أن تكون عليه فى المستقبل. لم يتحدث بورنج فى تقريره هذا عن الحبشة، إلا أنه نسبة للمصالح الإنجليزية فى الحبشة ، يميل مؤلفو بناء دولة محمد على إلى الإعتقاد بأن محاولة التاثير على الباشا حتى ينصرف عن فتح هذه البلاد كانت من الأغراض التى أوفد من أجلها بورنج إلى مصر .

رجع بورنج إلى بلاده فى مارس سنة ١٨٣٨ ورفع تقريرا وافيا عن مصر وكريت إلى حكومته فى مارس سنة ١٨٣٩ . وقد تحدث بورنج باسهاب عن الرق وتجارة الرقيق خاصة فى الســودان معتمدا إلى درجة كبيرة على المعلومات التى أعطاها له الرحالة آرثر هو لرويد عقب عودته من رحلته الطويله إلى السودان .

# ٢ ــ تقريران للبارون دى بوالكمت :

بعد إنتصارات أبراهيم باشا الراثعة وتفهقر الجيوش العثمانية إبان الحرب السورية الأولى ، تأزم الموقف بين محمد على والسلطان العثماني. في هذه الظروف الدقيقة أرادت فرنسا أن تنهى هذه الحرب باتفاق بين محمد على والسلطان دون وساطة الدول الأوربية حتى لا تجد روسيا عذرا المتدخل . لضمان نجاح مفاوضات الصلح بين الباشا والباب العالى رأت فرنسا أن لابد من سحب جيوش أبراهيم باشا من بلاد الأناضول . لذلك أرسلت الحكومة الفرنسية بوالكمت إلى مصر في سنة ١٨٣٣ ليقنع الباشا بهذا الرأى . وصل بوالكمت إلى مصر في سنة ١٨٣٣ وإستطاع أن يقنع الباشا بسحب جيوشه من آسيا الصغرى ، بعد نجاح مهمته بقى بوالكمت مدة من الزمن زار فيها طنطا ودمياط ورشيد وعرف الكثير عن أحوال البلاد الداخلية .

فى الفرة ما بين ٢٩ يونيو و٣ يوليو سنة ١٨٣٣ بعث بوالكمت إلى حكومته بعشرة تقارير عن أحوال مصر الداخلية وعلاقاتها الخارجية . إختار مؤلفو بناء دولة محمد على تقريرين من هذه التقارير : الأول بتاريخ ٢٩ يوئيو سنة ١٨٣٣ عالج فيه بوالكمت الأنظمة التي قام عليها صرح البلاد الإقتصادى، والثانى بتاريخ أول يوليو سنة ١٨٣٣ تناول فيه موضوع السكان.

# ٣ - تقرير الكونت دوهاميل:

عندما غزا أبراهيم باشا بلاد الشام قطعت روسيا علاقاتها السياسية مع محمد على إذ أنها كانت في وفاق مع الباب العالى منذ عقدت معاهدة أدرنه في ١٤ سبثمبر سنة ١٨٢٩ . الا أن روسيا شعرت بعد نهاية الحرب بضرورة إستثناف علاقاتها مع مصر ، فعين دوهاميل قنصلا لبلاده في مصرستة ١٨٣٤ .

كان دوهاميل دبلوماسيا محنكا إمتاز بالمرونة ودماثة الخلق مما مكنه من كسب صداقة وتقدير الباشا. وكان من أثر هذه الصلات الحسنة مع الباشا أن إستطاع دوهاميل أن يبعث إلى حكومته بعدد من التقارير وكثير من الرسائل العادية . ومن أهم هذه التقارير ذلك التقرير الوافي الذي كتبه عن أحوال مصر بتاريخ ٢ يوليو سنة ١٨٣٧.

ج – ترجمة جرنال رحلة محمد على للسودان :

صدر هذا الجزنال المحتوى على تقرير وافى عن رحلة محمد على

السودان باللغة التركية في ٦ صفر سنة ١٢٥٥ ( ١٦ أبريل سنة ١٨٣٩) ملحقا بالعدد نبرة ١٨٦٨ من جريدة الوقائع المصرية . وقد نشر كل من مانجان Mengin وجومار Jomard ترجمة موجزة لجرنال هذه الرحلة . إلا أن الدكتور محمد فؤاد شكرى عثر ضمن الوثائق النمساوية بوزارة الخارجية على ترجمة كاملة باللغة الفرنسية لملحق الوقائع المصرية السالف الذكر فقام برجمته إلى اللغة العربية في مجلة كلية الآداب، العدد الثامن ، المجلد الثاني ديسمبر سنة ١٩٤٦ تحت عنوان « صفحة من تاريخ السودان الحديث ، رحلة محمد على باشا إلى فازوغلي ١٨٣٨ — ١٨٣٩ ونشر جرنال الرحلة » . وقد إعترف شكرى بان ترجمته لهذا الجرنال ترخمته لهذا الجرنال تحتلف في بعض أجزائها عن تلك الترجمة التي نشرها كل من مانجان وجومار .

د ـ جريدة الوقائع المصرية :

: رجعت إلى المجلدات التالية من جريدة الوقائع المصرية الخاصة بعهد عمد على والموجودة بدار الكتب بالقاهرة :

4- المجلد الخاص بعام ١٧٤٥ هـ : مكتوب باللغة العربية والتركية معا. ٢ - المجلد الخاص بعام ١٧٤٦ هـ : مكتوب باللغة العربية والتركية معا. ٢- المجلد الخاص بعام ١٧٤٧ هـ : مكتوب باللغة العربية والتركية معا. ٤ - المجلد الخاص بعام ١٧٤٨ هـ : مكتوب باللغة العربية والتركية معا. ٥- المجلد الخاص بعام ١٧٤٨ هـ : مكتوب باللغة العربية والتركية معا. ٢- المجلد الخاص بالأبحوام من ١٢٥٦ - ١٢٦٣ هـ : مكتوب باللغة العربية والتركية والتركية معا.

٧٠- المجلد الخاص بعامى ١٢٦٣ بـ ١٢٦٤ هـ : : مكتوب باللغة العربية
 والتركية معا

أما المجلدات الخاصة بالفرة ما ابين سنة ١٢٥٠ - ١٢٥٥ ه فبكل أسف لم أجدها في دار الكتب .

#### هـــ المراجع العربية :

أبو على ، أحمد بن الحاج ، تحقيق البصيلى ، الشاطر : مخطوطة كاتب الشونة فى تاريخ السلطنة السنارية والإدارة المصرية ( التماهرة ١٩٦١ ) . البصيلى ، الشاطر : معالم تاريخ سودان وادى النيل ( الطبعة الأولى ،

القاهرة ١٩٥٥ ) .

الجابري ، محمد أحمد : في شأن الله ( القاهرة ، بلا تاريخ ) .

الجبرتي ، عبد الرحمن : في التاريخ المسمى عجائب الآثار في الراجم والأخبار ، ج (٤) ( القاهرة ١٣٣٦ ه ).

الطهطاوى ، رفاعة بك : مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب رافع العصرية ( الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩١٢ ) .

الرافعي ، عبد الرحمن : الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي ( الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٤٩ ) .

الرافعي ، عبد الرحمن : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ، ج (١) ( الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٤٨ )

الرافعي، عبد الرحمن : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ، ج (۲) ( القاهرة ١٩٢٩ ) .

الرافعي، عبد الرحمن : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ، ج (٣) ، عصر محمد على ( القاهرة ١٩٣٠ )

جوان ، إدوارد ، تعريب: مصر فى القرن التاسع عشر ( القاهرة ١٩٢١ ) . مسعود ، محمد

زكى ، عبدالرحمن : أعلام الجيش والبحرية فى مصر أثناء القرن التاسع عشر ، ج (١) ( القاهرة ١٩٤٧ ) . زكى ، عبدالرحمن : الجيش المصرى فى عهد محمد على ( القاهرة ١٩٣٩ ) .

زكى ، عبدالرحمن : التاريخالحربى لعصر محمد على الكبير (القاهرة ١٩٥٠ ).

حسين ، أنيس أحمد : تطور السودان السياسي ( القاهرة ١٩٤٦ )

حسين ، حسين أحمد : من زوايا التاريخ السوداني في القرن التاسع عشر

( القاهرة ۱۹٤۱ ) .

حسين ، عبد الله : السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية ، ثلاثة أجزاء ( القاهرة ١٩٣٥ ) .

طوسون ، عمر : صفحة من تاريخ مصر في عهد محمد على \ ( القاهرة ١٩٤٠ ) .

مُرى ، شارلس ، : صفحة من تاريخ محمد على (القاهرة ١٣٣٧ه) . تعريب سليم حسن وطه السباعي

محمد ، محمد عوض : السودان الشمالى ، سكانه وقبائله ( القاهرة ۱۹۵۷ ) .

مسعد ، مصطفى محمد : الإسلام والنوبه فى العصور الوسطى( القاهرة ١٩٦٠ ) .

مقار ، نسيم : الرحالة بالم ( القاهرة ١٩٦١ ) .

مقار ، نسيم : الرحالة جون بتريك ( القاهرة ١٩٦١ )

مقار ، نسيم : أحوال السودان الإقتصادية قبل الفتح المصرى

(رسالة ماجستير ، القاهرة ١٩٥٦ ) .

نكولز ، تعريب عابدين : الشايقية ( الخرطوم بلا تاريخ ) عبد المجيد ساماركو ، أنجلو ، ﴿ وَحَلَّةُ مَحْمَدُ عَلَى السَّوْدَانَ ( القَاهِرَةَ ١٩٤١ ) .

تعریب فوزی ، طه

سعيد ، محمد الامين : سياسة محمد على في السودان (رساله ماجستبر ،

القاهره بلا تاريخ )

شبيكه، مكى : السودان عبر القرون. ( القاهرة ١٩٦٤ )

شبيكه ، مكى : السودان في قرن ( الطبعة الثانية القاهرة ١٩٥٧ )

شقير ، نعوم : تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته ،

ثلاثة أُخِرَاء ( القاهرة بلا تاريخ )

شكرى ، محمد فؤاد : مصر والسيادة على السودان . ( القاهرة ١٩٤٦ )

شكرى، مُحمَّد فؤاد : الْحَكَّمِ المُصرى في السودان ١٨٢٠ – ١٨٨٥ ( القاهرة ١٩٤٨ )

شكرى ، محمد فؤاد ، : بناء دولة محمد على ( القاهرة ١٩٤٨ ) .

والعنانى ، عبدالمقصود ،

وخلیل ، سید محمد

# و ــ المراجع الافرنجية

أ\_الكتب

Burckhardt, J.L. : Travels in Nubia. (2nd ed., London

1822).

Crawford, O.G.S. : The Fung Kingdom of Sennar.

(Gloucester 1951)

Dodwell, H. : The Founder of Modern Egypt.

A study of Mohamed Ali. (2nd ed.,

Cambridge 1967)

Douin, G. : Histore du Soudan Egyptien. (Cairo

1944).

Deleon, E. : Egypt under its Khedives.

Hill, R. : Egypt in the Sudan. (London, 1959)

Hill, R.: On the Frontiers of Islam (Oxford.

1970)

Hoskins, G.A. : Travels in Ethopia above the 2nd

Cataract. (London, 1835)

MacMichael, H.A. : A History of the Arabs in the Sudan,

2 vols. (Cambridge 1922)

Pallme, I. : Travels in Kordofan, (London 1844)
Petherick, J. : Egypt, the Sudan and Central Africa

: Egypt, the Sudan and Central Africa. (London 1861)

Shukry, M.F. : Khedive Ismail and Slavery in the

Sudan, 1863–1879. (Cairo 1937)

Waddington and Hanbury

Werne, F., translated by Williams, Charles

: Journal of a Visit to some parts of Ethopia (John Murray 1822)

: Expedition to Discover the Sources of

Werne, F., translated by Johnston, J.R.

the White Nile in the Years 1840-1841, Vol. I. (Berlin 1848).

: African Wanderings, or an Expedition from Sennar, Taka, Basa and Beni Amer (London 1852)

ب ـ المقالات

Bell, G.W.

Chiros, J., edited and translated by Hill, R. : Shaibun Gold, SNR, Vol 20, 1937 : An Unpublished Intinerary to Kordofan, 1824-1825, SNR Vol. 29,

1948.

Prudhoe

: Extracts from a Private Memorandum on a Journey from Cairo to Sennar 1829, JRGS, Vol. 5.

Robinson, A.E.

: The Mamelukes in the Sudan, SNR,

Vol. 5, 1922

# ملحــق (ب)

# نموذج لوثائق عهد محمد على

#### دفتر ۱۰ معیة ترکی

ترجمة المكاتبة ٤٨ بتاريخ ١٥ ربيع الأول سنة ١٢٣٧ ص ٣٠ ، ٣١ من الجناب العالى إلى حضرة البك سر عسكر كردفان .

« أطلعت على رسائلكم الثلاث التي وردت في تاريخ اليوم عن يد تابعكم وقد علمت مضمومها ومالها . ولقد أنهيتم الينا في إحدى هذه الرسائل قائلين و إن اقليم كردفان طوله سبعة أيام وعرصه خمسة أيام وأن الجبال المتلاصقة ببعضها في حواليه كثيرة ومعمورة وأن القيام بالعمل وأخذ الأسرى السودانيين وإرسالهم على الوجه المطلوب منوطه كلها بأن يوجد بمعيتنا رئيسان أو ثلاثة رؤساء » ورجوتم منا فيها ارسال جنود من الفرسان والمشاة . فبناء على هذا قد رتبنا من قواد جنودنا المشاة طويال حسن اغا وأبراهيم اغا الكورجهلي ومن قواد فرساننا حسن اغا القبريسلي وكتبنا إلى متصرف جرجا ولدنا أحمد باشا ليخرج حسن اغا الطويال هذا ويرسله في هذه الأيام وصممنا على إخراج الآخرين وإرسالهما في عقبه . لقد يتراءى ان حسن اغاً هذا بعيد عليه أن يقوم لحسابكم بهذه الخدمة ولكن بالنظر لأنه فضلا عن كونه بشوشا ظريف المنادمة ذا معرفة ووقوف بكل شيء فإن عسكره بمثابة عسكركم ومن ثم يمكنكم أن تستخدموه كيفما تتمنون وتعاملوه كما ترغبون وتريدون ولقد قمتم جنابكم بمهمة الحكومة في الأقاليم الصعيدية مدة مديدة من الزمان وهذا من شأنه أن يجعلكم عالمين بمقدار الموجود من الإبل وبمقدار مانفق منها في مصالح السودان وكوردفان والحجاز وما بقي منها فيها . على أن قلة الجمال في هذه السنة المباركة قد كان من جرائها أن الغلال للحرمين الشريفين لم يمكن حملها فبقيت من غير نقل ومع هذا فإن في الإستطاعة إرسال ما ذكر

من المشاه والفرسان إلى دنقله بما سيق من الإبل من جهتكم . فالمطلوب إعدادكم ما يكفى من الجمال المذكورين وتهيئة هنالك ثم إرسال الإبل إلى دنقله حتى اذا وصل هؤلاء القواد إلى دنقله جلبتموهم وإستخدمتوهم . وبناء على ما علمنا من مدلول رسالتكم المذكورة من لزوم إرسال الجبخانة الخاصة بكم المتخلفة في وادى حلفا فقد صممنا على إرسالها هي الأخرى إلى دنقله . غيرأنه لما كان جلبها لجنابكم محولا كذلك على غير تكم وحميتكم فارسلوا القدر اللازم من الإبل لأخذها اليكم . وبناء على ما جاء في الرسالة المذكورة خاصا بان القاطنين بتلك الحوامى من القبائل العظيمة مثل قبائل البقارة والحبابين والمجانين والكبابيش على الرغم من أن شيوخهم خضعوا لحكمكم ونعموا بامانكم فإنه نظرا لكون تأمين الطرق التي سينحدر منها إلى البحر وإعداد الإبل اللازمة للعبيد والجوارى الذين سيصير إنزالهم متوقفين على إستمالة قبيلة الكبابيش المذكورة فلو منحتم ورقة أمان من طرفنا إلى الشيخ سالم الآمر عليهم لكان ذلك نافعا مقيدا للعمل، فقد حررنا لأجله رسالة عربية أرسلناها طي هذا فنطلب إعطاءكم الشيخ المذكور إياها وإغراءكم وتشويقكم اياه بابراز طيب الخدمة . وإذ أن المأمول أن يكون حفتانينا ( يعني صاحب الخلع ) سليم اغا الذي سبق إيفاده اليكم قد وصل الآن إلى جنابكم وان المنتظر أن يكون كتابنا الذي يحمله قد وصل إلى فهمكم وحفظ مضمونه فى ذهنكم المتوقد نشاطا فإن مطلوبنا هو أن تنفذوا ما يقتضيه فتعنوا أعظم العناية بان ترسلوا السودانيين الذين هم غاية المقصود وترحلوهم قسما فقسما في أثر بعضهم . وقد حررنا هذه الرسالة إنباء بما تقدم وسيرناها مع أحدٍ قواصينا فبمنه تعالى لدى وصلها وعملكم بما فيها فلتهتموا بالعمل على الوجه المحرر ولتبادروا إلى إشعارنا وإفادتنا بما يلزم إنهاؤه . •

حاشيه : .

أشعرَ نمونا بان هنالك جبلاً قدام كردفان بعيدًا عنها بخمسة أيام يحرُّجُ منة الذَّهُبُ . قامرُوا بجس هذا الجبل وبخثه النَّفهموا ما أذا كان هذا اللَّـهُبُ الحاصل ظاهرا من بطن الجبل في حالة منجم أم ناتجا من غير ذلك كجمعه وتكوينه من فيض ماء السيل عند نزول مياه المطر في الجبال التي وراء هذا الجبل واتيانها منها إلى ولاياتنا هذا . فإذا ظهر أنه من بطن الجبل فنطلب أن تنظروا في شأنه وتبتوا في أمره بحسن تذبير كم وأن تعلمونا بالكيفية .

# محفظه ٧ بحربرا

### ترجمة الوثيقة ٧٤ بتاريخ ١٤ صفر سنة ١٢٣٦ من إسماعيل باشا إلى الجناب العالى

۵ .... وقد قال لى مشائخ قبيلة العبادى بعد مرور يوم على الحرب التي وقعت بيننا وبين الشايقية قبل بضع أيام إن اخوين من الكبابيش حضرًا بشنده وأنهم وجدوا رجلا يمكنه الإتصال بهما . فكتبت ما ينبغي أن يكتب وأرسلته اليهما فقدما على عبدكم يوم تاريخ هذه العريضة فقالا إنهما سمعا ملك الشرق بشنده يقول إنه لا يريد قتال عبدكم هذا وأنه يقول إنى سأذهب اليه (أى إلى إسماعيل باشا ) وأقابله لو حضر إلى هذه الديار وأنه وصى أتباعه بهذا ( أى بالجنوح إلى السلم ) . ومما قالا إن ملك العرب متفق مع ملك سنار وإنهما يقولا نحن نريد القتال وأن ملك الإقليم الذى يقال له حَلفاية الواقع بين سنار وشنده متفق معهما أيضا وأنهم أجمعوا على القتال . وحرصوا المماليك على قتالنا فاجابوهم قائلين : نحن نعلم ( أى جربنا) قتالهم ونارهم ( المقصود بالنار هو الرمى ) فلسنا بقادرين على القتال حتى إذا دنا ( أي إسماعيل باشا ) من هذه الديار فإننا نلجاً إلى الفرار مسرعين من جهة الشرق وللجواسيس فقد أجمعوا أمرهم على أن يذهبوا إلى الموضع الذي يقال له « بحر أتبره » لقربه من مصوع طامعين في الذهاب إلى جهة الهند بالقوارب التي تقلهم . وقد علم من رواية النجواسيس أن عبيد المماليك الناشئين بتربيتهم قد أخذوا بعير سادتهم وفروا لاجثين إلى عربان الكبابيش . وقد ظل الشايقون حيث كانوا لما شجر بين أكابرهم من نزاع ولعدم إجتماع كلمتهم .. ٥ .

# محفظة ١٩ بحربرا

ترجمة الوثيقة ٣٤ بتاريخ ٥ ربيع الأول سنة ١٢٦٠ من الميرميران أحمد المنكلي إلى ولى النعم حضرة صاحب الدولة والعناية سيدى ولى النعم

لقد بينت فى عريضتى المؤرخة فى ١٥ ذى الحجة ١٢٥٩ لأنه بينما كنا فى طريقنا إلى جبل دول ظهر طغيان أشقياء التاكه فصرفنا النظر عن السفر إلى الجبل المذكور وأننا سنأخد سبيلنا بمن معنا من الجند إلى التاكه .

وفى ١٢ محرم ١٢٦٠ ، على نحو ما جاء بعريضتى المقدمة ردا على الارادة العلية المؤرخة فى ١٥ ذى الحجة ١٢٥٩ المرسلة مع البكباشى حسين أفندى قمنا من دامر وقطعنا المراحل والمنازل ووصلنا يوم ٢٦ محرم ١٢٦٠ إلى أبواب همالاتيب الواقعة فى مقابلة الغابة المواجهة لعربان سقولابلو وكلولى، وفى يوم وصولنا إلى هذه الجهة جعلنا الجيش فى شكل قلعة وأقمنا حول الجيش سياجا (زريبة) من الأشواك على نحو ما يفعله السودانيون اذ يقيمون مثل هذه السياج حول جيوشهم وقد بيتنا تلك الليلة داخل هذه السياج .

وفى اليوم التالى جاء عربان الهدندوه وعربان كلولى وطلبوا الأمان، فاعطى لهم، بيد أن عربان سقولابلو وعربان متكناب لم يتقدموا إلى طلب ذلك، فسرنا إلى داخل الغابه التى ياوون اليها ببعض الخياله والمشاة من الباشبوزق (المرتزقة) يقصد التنكيل بهم فقتلوا منهم نحو ٣٥٠ نفرا ولم يقو بقيتهم على البقاء في الغابة تلك الليلة، وإتصل لنا أنهم فروا إلى غابة متكناب التى تبعد عنا مسافة ١٤ ساعة فأرسلنا خلفهم إلى الغابة التى لجاوا اليها جميع خيالة الجيش وعينا لقيادة هؤلاء الخيالة موسى بك معاون الداعى الذى كان قبلا مديرا لجزيرة سنار.

وبما أن عدد الجمال التي حُملت بموؤنة الجند تكفيهم لمدة ١٥ يوما من مأكول ومشروب ومهمات وجبخانة قد بلغ نحو خمسة آلاف جمل. وحيث أن هذه الجمال لا يمكنها أن تسلك الطريق الذي سلسكه الخيالة فقد رايت أن يسير الخيالة إلى كسلا عاصمة المديرية المذكورة وأن يرجعوا منها إلى الغابة الآنفة الذكر بعد أن يتركوا فيها أثقالهم.

وقد قمت عبدكم أيضا إلى كسلا بعساكر الجهادية . أما الجهادية الذين سيروا خلف العصاة فقد تلافوا بهم عند أبواب متكناب و إلى ان تمكن العصاة من دخول الغابة كان قد قتل منهم نحو ٢٥٠ رجلا . وبعد ذلك عاد الخيالة إلى كسلا وتلاقوا بي فاستراح الخيالة في كسلا ذلك اليوم .

وفى اليوم التالى بينما كانوا على وشك الزحف على العصاة أخذ الخيالة يفتكون بالعصاة على أبواب الغابة، فلم يستطيع الخيالة البقاء فى هذهالغابة أيضا ولما وصل الينا أنهم ارتدوا منها إلى غابة الجهة المسماة «كليته» و دخلوا هذه الغابة تركت الأثقال فى كسلا وزحف عليهم باحمال خفيفة وفى ضحى اليوم التالى وصلنا إلى الغابة التى أوى اليها العصاة وإستولينا على آبار الماء ولم يبد العصاة أى حركة إلا أننا لغاية نصب الخيام وإقامة السياج سيرنا بعض الحيالة إلى داخل الغابة ققتلوا من العصاة نحو ١٠وه١. ولما كنا نعد أربعة أورط من عساكر الجهادية لتسير خلف الخيالة إلى الغابة حضر العصاة لطلب الأمان ومعهم قاضيهم وخليفتهم والفقهاء من شيوخهم .

وبما أن الجناب العالى لا يضن على رعاياه بالشفقة والحنان قد أعطينا لهم الأمان على شرط أن يبرحوا الغابة ويقيموا في صحراء همالاتيب حيث يقيم عربان هندوه ومكلول، فقبلوا بهذا الشرط، وفي خلال ذلك اليوم وليلته وضحى اليوم التالى خرجوا من الغابة بعيالهم وأولادهم وحيواناتهم، فارسلناهم برفقة مخمد اغا أخى الملك محمود أحد قواد الشابقية إلى الجهة التي خصصت برفقة مهد عاد عبدكم أيضا مع الجيش إلى كسلا، وقد جمعت الحيوانات

المدموغة التى نهبت فى هذه الفتنة وأكمل ما نقص منها ووزعت على قرى حلنقه للعنانة بها .

وبعد ذلك قمنا بالجيش لتحصيل الأموال وفي ١٣ صفر ١٣٦٠ وصلنا إلى محطنا القديم « هما لاتيب » الكائن في وسط منازل أولئك العربان وفي هذا اليوم أرسل لنا « فرهاد باشا » مكاتبة ذكر فيها أنه وصل إلى قوز رجب وأنه بالنظر للفتنة التي حدثت لا يمكنه الوصول الينا بدون خياله ترافقه، فارسلنا له « سيبه اغا » رئيس الهواره وقد وصل الينا سعادته وبعد بضعة أيام يؤشر تحصيل الأموال والبقايا وعقب أن حصلت الأموال والبقايا والمواشي التي سترسل إلى المحروسة كما هو مبين بالكشف المرفق طيه ، أخذنا نطالب بأثمان الأسلحة والمهمات التي أتلفوها في أثناء الفتنة وجعلنا دية كل ضابط قتلوه ١٢٥٠ قرشا ودية كل جندى ٥٠٠ قرشا، وقد أخذت منهم على هذا الحساب ديات الضباط وعساكر الجهادية الذين قتلوهم .

ونظراً لأن عربان متكاب لا يستطيعون دفع ديات الضباط والجنود الذين قتلوهم فقد إكتفى بأخذ ديات الضباط فقط . وبدلا عن ال ١٢٠ عسكريا الذين قتلوهم أخذ منهم ١٢٠ رجلا الحقوا بالاى المشأة الثامن .

هذا وقد القى القبض على نحو ٣٠ رجلا من شيوخهم وفقائهم وعلى قاضيهم وخليفتهم اللذين كانوا يشجعون العربان المذكورين على الفتنة ويقولون لهم أن قتل العساكر حلال ووضعت الأغلال فى أعناقهم وأرسلوا إلى الخرطوم ليلاقوا الجزاء الذى يستحقونه . أما الباقون فقد عفى عنهم عملا بالامان المعطى لهم حيث عاد كل منهم إلى مكانه آمنا مستريحا فى ظل الجناب العالى .

ثم إستحضرنا الشيخ سليمان شيخ عربان ( مصيلح » وولد موسى شيخ عربان ( بنى عامر » وتعهدوا بتسديد الأموال المطلوبة من عربانهما وعلى أثر ذلك منحوا الخلعة اللازمة . وقد تركنا ۲۰۰ من خيالة الشايقية وأورطة من العساكر الجهادية لترافق الشيوخ فى تحصيل الأموال وسلمنا هذه القوة إلى الباشا مدير المديرية المذكورة .

ونظرا لأنسا علمنا ان المكادين في جسهات القلابات قسد أخلوا يعتدون على الجهات فمع أنه لدينا في الجيش نحو ٢٥٠ نفرا من عساكر السكيان ونحو ألف خيال و ٣٥٠٠ من عساكر الجهادية وثلاثة مدافع الا أنسا إخترنا من بينهم نحو ٥٠٠ من أشداء الخيالة وسلمنا ما تبقى من المشاة والخياله والمدافع إلى عثمان بك مير لاى المشاه الثامن الذى قام بهذه القوة عن طريق نهر أدبره . كما قام الداعى أيضا بالحيالة ال ٥٠٠ إلى قضارف وراشد وبركه ، فنرجو أن تتفضلوا بعرض ذلك على أعتاب الجناب العالى مفضلا .

الإمضاء الميرميران أحمد المنكلي دربيع الأول ١٢٦٠ ه عن التاكه .

# محتويات الكتاب

تصدير .

مقدمــة

الفصل الاول : اسباب فتح محمد على للسودان

الفصل الثاني : محمد على وجلب العبيد من السودان

الفصل الثالث : الاغراض التي استخدم فيها العبيد المجلوبين من السودان

الفصل الرابع : محمد على والتنقيب عن المعادن في السودان

الفصل الخامس : محمد على والتجارة في واردات السودان

خاتمـــة .

ملحق (أ) : المصادر

ملحق (ب ) : نموذج لوثائق عهد محمد عــــلى

فهرس .

خريطة للســـودان سنة ١٨٣٨ .

#### فهرست

t

|                                                   | •                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| ነኘ፥ ፡ ነዕለ ፡ ነዩዓ ፡ አኖ                              | أبو حمد                            |
| ٧٨ ، ٧٧                                           | أبو مدين                           |
| ٤٦                                                | أبو سن                             |
| 1 2 0                                             | أبو قير                            |
| 0 0                                               | ابیصاره                            |
| Y £ 6 0 Y                                         | الا بيض                            |
| 77 4 77                                           | أبر اهيم بك الكبير ( زعيم مملوكي ) |
| £ 0                                               | أبراهيم اغا الكورجهلي              |
|                                                   | أبراهيم بن محمد على                |
| 1 • 9 • 6 4 • 6 9 • 6 9 • 6 4                     | 1-                                 |
| 0+                                                | ابریم ( و ادی )                    |
| . 14                                              | ادريس ود الا رباب ( شيخ )          |
| **                                                | ادریس و د ناصر ( شیخ )             |
| 104 6 119 6 98 6 27                               | ادریس ود عدلان ( شیخ )             |
| £ • • 1A                                          | الأحباش                            |
| (       (   · 7 (   · 0 (   · 7 ( ) 7 ( ) 7 ( ) 7 | أحمد أُبو ودان ( حكمدار )          |
| . 117 4 110                                       | , ,                                |
|                                                   | أحمد باشا ( متصرف جرجا )           |
| 11                                                | أحمد بن طولون                      |
| 18. 6 118 6 1.4                                   | أحمه يوسف الحشنجي                  |
| 177 - 177 - 114 - 114 - 47 - 7 - 471              | أحمد المنكلي ( المنظم )            |
| 14                                                | انثیلم سیف (عالم فرنسی )           |
| 100                                               | أحبد عامر                          |
| 77                                                | أحمد شو يكار                       |
| £V                                                | أحمد شوشه                          |
| 14                                                | اياسو                              |
| 711                                               | میامر<br>امون ( طبیب بیطری )       |
| A9                                                | الا ناضول<br>الا ناضول             |
|                                                   |                                    |

---184---

```
الحملة الانجليزية على مصر
                                     ۱۳
                                                                الا نقسنا
                                     ٦.
                                                                  اسوان
    ( 70 ( 0 ) ( 00 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 2 )
              127 6 12 . 6 41 6 44 6 44
                                                                 أسيوط
              179 4 1 . 7 . 0 . 4 4 . 4 1
                                                             الا سكندرية
                  109 ( 104 ( 110 ( 17
                                                              الاسلام
                                79 6 10
                                                       اسماعيل ( الحديوي )
                               177 6 79
                                                       اسماعيل بن محمد على
174 6 1 . 1 6 1 . .
                                                                    اسنا
              127 6 177 6 47 6 02 6 71
                                                                 الا ستانة
                                                     الارباب محمد دفع الله
                                    102
                                                                  ادبجى
                                     17
                                                                الإرثاؤد
                    177 6 40 6 74 6 17
                                                                   ارقو
                        104 . 104 . 44
                                                                الإتراك
(4) ( 14 ( 17 ( 2 . ( 14 ( 17 ( 17 ( 17 ( 17
                                    1 . 1
                                                              الا خشيديين
                                     ٦٦
                                                              الباب المالي
                                70614
                                                            بابه (خور)
                                    1.5
                                                             بادی أبو دقن
                                     ۱۷
                                                           بادی أبو شلوخ
                                     ١٨
                                                            بادی بن رجب
                                Y . . 19
                                                           بالم ( الرحالة )
                                V1 6 0 V
                                                                بالمرستون
                                     ٣٨
                                                            البحر الأحمر
      119 4 118 4 184 4 117 4 99 4 44
                                                      بنی شنقول ( جبال )
   119 6 118 6 118 6 107 6 107 6 100
                             170 : 177
                                                                  بولاق
                                    1 . .
```

```
٥٦
                                                            روسب (طبيب)
                                                         بوریانی (مهندس)
          171 6 170 6 118 6 100 6 107
                           A . . A . . Vo
                                                                   بورنج
                                                            بنديتي ( قنصل )
                                     1 £ V
                                 7 A 6 17
                                                                  پنی عامر
                                      ٤٨
                                                                  بنی عدی
                          107 6 07 6 74
                                                                    البقاره
647 6 AT 6 V4 6 VT 6 VY 6 71 6 07 6 0.
                                                                     بر بر
  (10Y ( 10 . ( 18) ( 17Y ( 170 ( 177
                           AY 6 Y4 6 YA
                                                          د كهارت ( رحالة )
                                                          بروکی (مهندس)
                                     1 . 1
                                                             بروكش اوستين
                                      ٣٨
                                     1 . 4
                                                                    بروسا
                                                                  .
البشاريين
                        6 10V 6 0Y 641
                                                              بشر ودعقيد
                                      41
                                                              برته ( جبل )
                                     114
                                                        نحيت (شيخ المحس)
                             104 6 104
                                  -ج -
                                                  جاك فراسوا بوسيه (رحالة)
                                      44
                                      ه ه
                                                         جامليجه ( جزيرة )
                                                      جبر ان (شيخ العبابدة)
                                      ۰۲
                           VA . . A . . . .
                                                                    جسدة
                                                                    جهينه
                                      ź٨
                                                           جوانی (طبیب)
                                     ٥٧
                                                              جواني ايشتن
                                     44
                                48 6 44
                                                                    جو ده
                                                       جون بثريك (رحالة)
                             14. ( 111
                    1 . 1 . 2 . . 1 . . 10
                                                                الحزيرة
                                                                   الحيزة
                                     ٤٣
                                     44
                                                      جيمس بروس (رحالة)
                                                             الحيش العثماني
                                10 4 17
```

```
174 . 117 . 47 . 471
                                                          الحزيرة العربية
                                                        جمال الدين أحمد
                                     ٨٠.
                                                        الحموعية (مشيخه)
                                     ١٦
                                                                الحعليين
         104 . 144 . 44 . 14 . 17 . 10
                                                                جر جا
                          AV ( 07 ( 01
                                                          جرور (جبل)
                             117 6 114
                                                            الحريف شرق
                                     ۱۷
                                - · -
                                                         الداير ( جبـــل )
                               VE 6 1V
                                                          دارو (قرية)
                                     ٨٣
                                                        دار ثو ( مهندس )
                            171 6 1 . V
                                                               دار فيو ر
   < 77 ( £9 ( £V ( TV ( )A ( )V ( )0
           17. 4 184 4 171 4 117 4 47
                                                       دوديويل (مؤرخ)
                                     ۲ ه
                                                          دوکه (وزیر ) ٔ
                                                          دول ( جبسل )
                177 4 177 4 17 4 11 4
                                                   دوساب ووستن (طبیب)
                                                       دېيرين (مۇرخ )
                                     ۲ ه
                                                         ديه ان أفندي سميد
                                    ١٥٤
                                                                 الدىنكا
                                                           الدير (قرية)
                                                   دى توار رول ( الرحالة )
                                    4.4
                                                                 دمياط
                                                                دمنهو ر
                                                                الدناقله
                                                                دنقسلا
(AY ( V. ( 04 ( 0A ( 00 ( 08 ( 0) ( 0.
6124 12V6121 6 12 6 14V 6 147 6 A2
                             17+ 6 100
                                                          دنقــــلا العجوز
                                                         دنقسلا العرضى
                             104 6 104
                                                               دفم الله
                                   . 4 1
```

-111-

```
الدفتر دار
( 01 ( 07 ( 0) ( 29 ( 2V ( 20 ( 22 ( YV
   4 ) . ) 4 A 4 6 YY 6 YE 6 YY 6 OA 6 OA
               12 . . 140 . 174 . 177
                                                           الدر (قرية)
                             107 6 72
                                                          درب الأربعين
                                  ١٤٨
                                                            درویش اغا
                            144 4 1 + 1
                                                       دروفتی (قنصل)
                                   4 A
                                  - 4-
                                                     هولرويد ( الرحالة )
                         47 6 47 6 41
                                                     هوسكنس ( الرحالة)
                      104 4 100 4 104
                        117 . 7 . . 14
                                                                الهمج
الهند
                              44 . 14
                                                           الوجه القبلي
                            124 . 144
                                                      ود العباس (قرية)
                                   ٦.
                                                       و د هاشم ( شیخ )
                                   ٣٧
                                                             ودمدني
                         48 444 4 44
                                                      ود شلعی (مدینة )
                                  1 . .
                                                             الوهابيون
             177 . 44 . 0 4 . 41 . 45
                                                       الولا يات العثمانية
                                   27
                                                    و ليام كامبل ( سفير )
                         A0 4 V0 4 TA
                              - ; -
1,500
                                                        زباره (جبسل)
4.4
                                                            الزبر باشا
                                   ١٥
                                                             الزيداب
                             - 174
                                                        زيته ( جبـــل )
                                                             زنسوج
44 4 41 4 AV 4 A1 4 Y4 4 VV 4 Y7 4 YE
                      177 : 170 : 171
                              _ _
                                                حافظ باشا (قائد عسكرى)
                                 11.
                             -144-
```

```
الحبشة
 171 . 107 . 110 . 117 . 2. . . . . . . . .
                                                               الحجاز
            V4 ( VV ( ££ ( TA ( )A
                                                حسين اغا (مدير مديرية)
                                189
                                                    حيطاني بل (طبيب)
                                 1 . v
                                                      الحلانقه (علكة)
                            71 2 47
                                                                 حلفا
. 171 . 100 . 177 . 177 . 07 . 0.
                                                               حلفاته
                           107 6 01
                                                       الحمده ( مشيخه )
                                 17
                                             حملات الدفتردار الانتقامية
                                                            حنا الطويل
              107 6 108 6 170 6 09
                                                                 حنك
                           107 : 77
                                                      حسن اغا القبريسلي
                           170 6 20
                                            حسن باشا ( مأمور جبل زيته )
                                  44
                                                 حسن بك ( حاكم اسنا )
                                  4 ٧
                                                        حسن ود رجب
                                  11
                                                        حسن حيدر باشا
                                 177
                                 101
                                                          حفرة النحاس
                                 1 1 1
                               - ط -
                                                          طميل بن الزبير
                             ** . **
                               - ي -
                                                  يوهاره (اسم حشره)
                                 107
                        VA 6 YE 6 1Y
                                                 يعقوب بك (أسر اللواء)
                            . 1.4
                              - 1 -
                                                                 کابل
                                   ٣٨
                                                      الكبريت (جبــل)
                                   9.4
                                                                 كايو
                                   4 A
                                                               الكاملين
                            10.698
                                                            کافــــور
                                   44
                                                               الكبابيش
          14. 6 104 6 124 6 07 6 74
```

-144-

```
كوم كام بوها ( قرية )
                                 ۸.
                                              كوفالفيسكي (مهندس)
                                114
                                                   كوشيليه (قنصل)
                                111
                                                 كوتاهيه (معاهدة)
                                1 . 4
                                                      كبرا(أسرة)
                            14 4 10
                                                          ک دفان
< 179 < 171 < 117 < 1 · · · < 47 < 41 < A0</p>
 (107 ( 129 ( 121 ( 179 ( 171 ( 17.
              177 ( 109 ( 107 ( 107
                                 ŧ٧
                                                  کرکوچ (معرکة)
                                 ۱۷
                                             كرمب البافاري (رحالة)
                                 24
               17 . . 104 . 184 . 44
                                                          كرسكو
                                                   الكتخذا ( البك )
                   07 . 07 . 29 . 20
                             - J -
                                                   لا ورين (قنصل)
                                111
                                               ليوالكونت ( البارون )
                                 ٤٠
                         174 6 114
                                                   ليفره (مهندس)
                                                    لمبر (مهندس)
                               118
                             - - -
                                               مارتن ( تاجر فرنسي )
                                44
                                                  المجانين (قبيله)
                                 ٥٣
                                                   المديريات الجنوبية
                                 ١٠
           محو بك (حاكم بربر)
                                                    موسى الكاشف
                                ٧.
                                                    الموره (بلاد)
                  1.4 . 44 . 47 . 54
                       محمد بك ( ناظر مصلحتي اسنا و اسوان) ۵۰ ، ۵۶ ، ۵۰
                                                    محمد أبو لكيلك
                            14 6 14
                                           محد أبر اهيم أفندي ( مهندس )
                               175
```

```
محمد بك الا لفي
                                    TE . 17
                                                                محمد الأمن مسمار
                                    4 . . 19
                                                                محمد أمين (مدير)
                                          ٩ ٤
                                                           محمدين الفقيه ( سلطان )
                                          ٤٨
                                                             محمد الفضل ( سلطان )
                                     19 6 TY
                                                               محمد دیاب ( شیخ )
                                          ٧.
                                                  محمد دماطی (شیخ )
محمد على (أو الباشا أو عاهل مصر )
                                         101
.09 . 25 . 21 . 77 . 71 . 72 . 12 . 17
(AT ( Y4 ( YT ( Y ( TY ( TO ( TY ( T)
· 1 · 7 · 1 · 1 · 4 4 · 4 7 · 4 · 6 A 4 · A 7 · A 7
           144 . 114 . 117 . 114 . 1.0
                                                                   محمد سعيد باشا
                                         111
                                                              محمد عدلان (شيخ )
                                    4 . 6 14
                                                      محمود أفندى ( حَاكم دنقلا )
                                        1 1 4
                                                                          المحس
                                        104
                                                                محرم اغا (مدير)
                                         ٧٨
                                                                   ميدم (قنصل)
                                        11.
                                                                المبر فاب (مملكة)
                                          17
                                                              مكاده (اقليم جبشي)
                                        101
                                                                         الماليك
(77 ( 77 ( 70 ( 71 ( 77 ( 70 ( 10 ( 17
                                        111
                                                               مملكة المقره المسحية
                                          ١٥
                                                      مملكة الفونج (السلطة الزرقاء)
                       1846 77 6 14 6 10
                                                               مملكة علوه المسيحيه
                                          ۱٦
                                                              منابع النيل الأبيض
                            11062162.
                                                               المناصر (مشيخة)
                                          17
                                                                 منجاره ( قرية )
                                        10.
                                                                 منواشي (معركة)
                                          10
                                                                 منصور ( شيخ )
                                        140
                                                                       المنصوره
                                        150
                                                               المسبعات (مملكة)
                              14 6 14 6 10
                                                                   المستنصر بالله
                                         11
```

```
171 6 77 6 78 6 79 .
                                                       الفتح المصرى للسودان
100 6 102 6 124 6 124 6 04 6 21 6 72
                                                              المقدوم مسلم
                                                       مصطفىٰ بك (موظف)
                             1 . 0 . 1 . 7
                                                       مصطفى أغا (ضابط)
                              179 6 71
                                                              مراقه (مدينة)
                                      **
                                                                    مر وي
                             100 6 107
                                                                     المتميه
                                      ۸٣
                                                           مختار بك ( مدير )
                               117 4 44
                                                                 مذبحة القلمة
                           44 . 41 . 15
                                                              المغرب الاقصى
                                     ۱۸
                                  -- ن --
                                                                       نابلي
                                  . ""
                                                            نابليون بونابرت
                                 70 ( 10
                                                           نافارین ( معرکة )
                                     14.4 . .
                                                             ناصر (سلطان)
                                      ۱۸
                44 . 04 . 48 . 14 . 14
                                                                      النوبه
                                                                النيل الأبيض
       100 ( 10. ( ) 27 ( 7. ( 07 ( 2)
                                                                النيل الأزرق
                           V7 6 7 . 6 2 .
                                                             نيقولا (رحالة)
                              177 6 171
                            09 6 27 6 77
                                                         نسيم مقار (مؤرخ )
                                      77 ·
                                                           نصرُ الدين (شيخُ )
                                                              نظرية « الخلم »
                                     115
                                                                 سالم (شيخ )
                                       ٥٣
                                                                     سواكن
  617 · 6 18 A 6 4 A 6 4 Y 6 Y A 6 7 Y 6 Y 4
                                     171
                                       11.
                                                                      السود
      47 4 41 4 44 4 44 4 44 4 44 4 6 44 4 6 44
                                                              السودان الشرقي
                                - . 10
```

```
1 . 4 . 44 . 44 . 44
                                                                     سوريا
                                                           الأحز اب السو دانية
                                      44
                                                           سيد محمد (شيخ )
                                      150
                                                                    سکو ت
                                     127
                                                               سليم (سلطان)
                                       7 1
                                                        سليم اغا ( زعيم مملوكي )
                                  94 6 44
                                                    سليم كاشف (زعيم مملوكي )
                                       22
                                                                 سليم قبودان
                           110 4 77 4 81
                                                         سليمان باشا الفرنساوي
                                                        سليمان بك ( الكتخذا )
                                       ٥٦
                                                     سليمان بك (قائد عسكرى)
                                       ٧٧
                                                   سليمان بك (حاكم كردفان)
                                      14.
                                                      سليمان أبوروف (شيخ )
                                       ٦.
                                                      سليمان سو لو نق ( سلطان )
                                       ۱٥
                                                                       سنار
617 6 18 6 10 6 TO 6 1A 6 1Y
(41 641 6 AV 6 04 6 07 6 01 6 0 6 6 8 A
  () 2 · ( ) 79 · ( ) 77 · ) 17 · ] · 7 · 1 · .
        6 107 c 108 c 107 c 10. c 18A
                                   -ع -
                                                        عارف أفندى ( موظف )
                                      144
                                                                    العبائية
                عباس اغا الحندي ( مدير )
                                      17.
                                                         عباس باشا بن طوسون
                        177 : 178 : 1 . V
                                                      عبد الحي أفندي (موظف)
                                       ٧.
                                                               عبد الله جماع
                                  14 6 13
                                                       عبد أنه حسين (مؤرخ )
                                      124
                                                            عبد القادر و د الزين
                                  A1 4 £1
                                                  عبد الرحمن بك ( زعيم مملوكي )
                                 177 . 77
                                                    عبد الرحمن الرشيد ( سُلطان )
                                  77 6 10
                                                       عبدی اغا (حاکم دنقلا)
                       01 6 0 6 77 6 77
                                                     عبدی اغا ( مأمور منفلوط )
                                                                    العبدلا ب
                 4. 6 4. 6 14 6 14 6 17
```

```
71 6 09 6 08 6 22 6 77 6 70
                                                      عجيب المانجلك (شيخ )
                                     ۱۷
                                                     عدلان ولد آیه (سلطان)
                          Y . . 14 . 14
                                                            العوضيه (قبيلة)
                                     ۱۹
                                                                   عطبره
                                     ź٠
                                                            عطيش (منطقة)
                                   ١٥٦
                            104 6 104
                                                            عيسى (شيخ )
                                                                      مکا
                                     ź٠
                                                         العلاقي (جبــل)
                                    44
                                                          علواغا (موظف)
                                     ٥٣
                                                      على الفراش ( موظف )
                                   109
                                                على بك أيوب ( زعيم مملوكي )
                                    ٣٤
                                                      عل أغا ( مأمور بربر )
                                    ٣٧
                                                     على اغا (قائد عسكري)
                                    11
                                                     على و د ادريس ( تاجر )
                                    ٨ŧ
                                                     على و د تمساح (شيخ )
                                    ٣٧
                                                        على رضا (موظف)
                                   171
                                                           عمائم ( عربان )
                                    ٤٨
                                                             عماره دو نقس
                                     ۱۷
                                                         عمر اغا (موظف)
                               . . . . .
                                                               عمر مکرم
                               18 4 17
                                                        الا مبر اطورية العربية
                               79 C TA
                                                             القومية العربية
                               2 . . 49
                                                        عثمان بك جركس
 101
                                              عثمان بك حسن ( زعيم مملوكي )
                               TE . TY
                                                           السلطان العثماني
        1 . 4 . 41 . 61 . 43 . 74 . 14
                                                      الامير اطورية العثمانية
                      1 . 4 6 1 . A 6 YV
                               - ن -
                                                             فادور ( جبل)
                                   1.4
 <1 · · · · 4 Y · 7 A · 7 1 · 7 · · £ V · 1 7</p>
                                                                  فاز و غل
· 117 · 118 · 117 · 11 · c 1 · a · 1 · r
```

-194-

```
. 177 . 178 . 177 . 17 . 119 . 11V
                      . 107 4 178 4 171
                                                           فازنقروا (جبــل)
                                      1.5
                                       ٦٦
                                                                    الفاطميين
                                                                فامكه (قرية)
                                      118
                                                                     فاشنغار و
                               118 6 11 .
                    108 4 117 4 7 4 4 17
                                                                      الفونج
                                                                  سلطنة الفور
                                  14 6 10
                                                             فورنی (مهندس)
                                        44
                                                                     الفر اعنه
                                        ۲ ٤
                                        ۱۳
                                                                      فريزر
                                                                      فرنسا
                     1 . 4 . 24 . 74 . 17
                                                         الحملة الفرنسية على مصر
                                        ٧4
                                                                     ألقر س
                                        7 2
                                                       صالح (شيخ الكبابيش)
                                      17.
                                                صوليجه (جزيرة في الا ناضول)
                                       . .
                                   - ق -
. TA . TO . EE . TA . TT . TE . TI . IT
                                                                      القاهرة
. 114 . 1 . 0 . 1 . 7 . 4 . AT . AT . YT
                        104 . 184 . 14.
                                                       قاسم اغا (حاكم دنقلاً )
                  104 6 124 6 121 6 40
                                                              قبسان ( تاجر )
                                      111
                                                             قوبتوجه (قرية)
                                        ۸.
                                                  قوجه أحمد اغا (قائد عسكري)
                                       ٥٨
                                       11
                                                             قولونل (مهندس)
                                      14.
                                                                قونيه ( مدينة )
                                      1 . 4
                                                                   القليوبيه
                                      ١٣٥
                                                              قماميل ( منطقة )
                 114 6 1 . 7 6 1 . 8 6 1 . 7
                                                                         قنا
                                      ١٣٧
                                                                 قسان ( جبل )
                               14 . 6 . 114
                                --198-
```

```
· 1 0 V
                                                            القراريش (قبيلة)
                                                            نه نقروا (خور)
                                     114
                                  – ر –
                                 17 6 10
                                                                    رباطاب
                                            رجب اغا الا رنئودي (قائد عسكري)
                                      ٣1
                                      7 £
                                                                    ال و مان
                                                              رونجا (منطقة )
                                     ١٥٦
                                     114
                                                                    ر ۽ نده
   14. . 140 . 141 . 1.0 . 1.4 . 1.4
                                                         روسيجير (مهندس)
                                                      رحلة محمد على للسودان
17. (17) (17/(117 -1.4 (7) (7) (7)
                                                 رستم بك ( حاكم كردهفان )
* 1 29 * 1 2 1 * 91 * A1 * 71 * 7 * 6 2 A
                                     107
                                177 6 7 .
                                                                      رفاعه
                                                          رفاعه بك الطهطاوي
                                     1 . .
                                                           الرفاعي (شيخ )
                                     140
6A. 6 Y7 6 YY 6 71 6 7. 6 0A 6 EY 6 EE
                                                                    الرقيق
                           A0 6 AT 6 A1
                                 -- ش --
                                      44
                                                            شاويش (شيخ )
177 . 41 . 44 . 40 . 44 . 44 . 44 . 4.
                                                                   الشايقية
                                                                   الشيام
                                      99
                                                              شيبون (جبل)
                       177 . 172 . 171
                                                                   الشكرية
                               174 6 4 .
                                                               الشلال الثالث
                                Y.E C. 14
                    107 6 7 . 6 07 6 01
                                                                     الشلك
                                                            الشنابله (مشيخه)
                   177 4 184 4 01 4 74
                                                                     شندي
                                                              تابي (جبل)
                                      ٥٨
                                                             التاكه ( منطقه )
                                      ٦.
```

```
تجارة الرقيق
(A0 ( AY ( A) ( V7 ( V0 ( V) ( OV ( 27
                             177 6 110
                                                           تجارة سن الفيل
                                   117
                                                         توبيتو (طبيب)
                                    ٤٦
                                                          توكام ( جبل )
                                    ٧٤
                                                        توسيجه (قنصل)
                                   1.4
                                                        توفيق ( الخديوى )
                                    44
                                                            تحتمس الأول
                                     7 2
                                                            تقل ( علكة )
                         171 6 17 6 10
                                                                 ترکیا
                    1 • A • 70 • TA • Y2
                                -خ -
                                                   خالد خسر و (حکمدار )
                             177 . 177
                                                  خور شيد باشا ( حكمدار )
6170 6100 6 10T 6 101 6 91 6 90 6 AA
 6 12A 6 12Y 6 120 6 122 6 121 6 1TV
                       174 6 107 6 10 .
                                                    خورشيد أغا ( موظف )
                                   150
                                              الخطيب عبد اللطيف ( عالم ديني )
                                    ١٨
                                                      خبر الدين ( موظف )
                                   117
                                                       خليل بك ( مدير )
                                     ٥٦
                                                خليفة بن الحاج مخمد العبادى
                              17. 6 07
                                                          خبيس (أمير)
                                     ١٨
                                                                 خندق
                                     44
                                                       خسرو باشا (والى)
                                     11
                                                               اكخرطوم
(1. T ( 4T ( AT ( VO ( VT ( 7A ( 7 - ( O V
                       141 . 144 . 110
                                                      خشم البحر (مشيخة)
                                     ۱٦
                                - غ -
                                                          الغديات (قبيلة)
                                                              الغزوات
     A0 6 V0 6 V2 6 71 6 7 • 6 0A 6 0V
```

## جامعــة الخرطــوم مطبوعـــات دار الشأليــف والترجمة والنشر الكتب العربة التي صدرت

| المؤلف                           | الكتاب                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| الاستاذ معاوية محمد نور          | <ul> <li>١٥ دراسات في الأدب والنقد</li> </ul> |
| الاستاذ معارية محمد نور          | و۲٪ قصص و خواطر ( الجزء الثاني )              |
| د . محمد ابر اهيم أبو سليم       | و٣٣ الحركة الفكرية في المهدية                 |
| د . على أحمد سليمان              | وع، الضرائب في السودان                        |
| د . سعيد محمد أحمد المهدى        | وه، معجم المصطلحات القانونية                  |
| د . عثمان حسن سعیه               | وره اجراءات تحرير الاقتصاد السوداني           |
| د . عبد الرحمن الطيب على طه      |                                               |
| الاستاذ موسى المبارك             | ۷۷ء تاریخ دارفور السیاسی                      |
| الاستاذ مصطفى سند                | «A» البحر القديم «شعر »                       |
| الإستاذ جمال محمد أحمد           | وه ه سالی فو حبر « قصص »                      |
| الا ستاذ على المك                | «۱۰» مماذج من الأدب الزنجي                    |
| لجنة الدراسات الاقتصادية         | «١١» تأميم المصارف في السودان                 |
| بنك السودان                      |                                               |
| د . عون الشريف قاسم              | «۱۲» دېلوماسية محمد                           |
| د . محمه ابر اهيم الحردلو        | «١٣٥ الصميونية وعداء السامية                  |
| د . يوسف بشارة                   | و١٤٤ كوبا الجزيرة التي أحببت                  |
| د . يوسف فضل حسن                 | «۱۵» طبقات ود ضيف الله  «تحقيق»               |
| الا ستاذ ابر اهيم أسحق           | و١٦ه أعمال الليل والبلدة                      |
| الاستاذ محجوب محمد صالح          | و١٧۾ الصحافة السودانية في نصف قرن             |
| الاستاذان: صلاح أحمد ابراهيم وعل | «۱۸» الأرض الآثمة « مترجمة »                  |
| د. محمد ابراهيم الشوش            | و١٩٥ الشعر الحديث في السودان                  |
| الاستاذ قاسم عثمان نور           | و٢٠١ مصادر الدراسات السودانية                 |
| د . متوكل أحمد امين              | و۲۱ یمانخی و مترجمة م                         |
| د . سميد محمد أحمد المهدى        | ٣٢٥ه ألجسر يمسة والعقوبات                     |
| الاستاذ محمد محمد على            | «۲۳» ظللال شارده                              |

ألمك

| د. عبد المجيد عابدين                        | « ۲۴ وراسات سودانية                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| د . محمد سليمان شاهن                        | «۲۵» خواطر طبب                               |
| د . عبد القادر محمود                        | «۲۷،۲۹» الفُكر الاسلامي والفلسفات            |
|                                             | المعارضة (حزءان)                             |
| الشاعر توفيق صالح جبر يل                    |                                              |
| . محمد ابر اهيم أبوسليم ومحمد صالح حسن      |                                              |
| محمد احمد محجوب                             |                                              |
| لاستاذ مختار عجوبة                          |                                              |
| لاستاد مختار عجوبة                          |                                              |
| الاستاذ الامنن محمد احمد كعوره              |                                              |
| النور عثمان ابكر                            |                                              |
| الاستاد جمال عبد الملك (ابن خلدون)          |                                              |
| دكتور حافظ الشاذلى                          |                                              |
| ىيمونە مىر غنى حمز ە                        |                                              |
| دكتور تحمد ابراهيم الشوش                    |                                              |
|                                             | «٤١» التربية من اجل الاعتماد على النفس ترجمة |
| د. السماني عبدالله يعقوب د. عزيز حنا داؤو د | «٤٢» اتجاهات و ميو ل الطلاب                  |
| دكتور حُسن احمد ابر اهيم                    | «٤٣» محمد على في السودان                     |
| ,                                           |                                              |
|                                             | دوريات عربية : —                             |
|                                             | مجلة كلية الآداب                             |
|                                             | كتب تصدر قريباً :                            |
|                                             |                                              |
| تر اب الثريف                                | «۱» نداء المسافة «شــمر»                     |
| عمد عبد الحي<br>محمد عبد الحي               | «۲» العوده الى سنار                          |
| رن في مسابقة المجلس القو مي للآداب و الفنون |                                              |
| الاستاذ عبدالله صالح حامد                   | «٤» مقدمة في الرياضيات الحديثة               |
| الاستاذ عبدالرحيم أبوذكرى                   | aaa الرحيل في الليل                          |
| الاستاذ ابراهيم ألحاردلو                    | «۲» غربة الروح                               |
|                                             |                                              |
| التي صدرت                                   | الكتب الانجليزية                             |
| 1 SUDAN IN AFRICA                           | edited with an introduction by:              |

2 THE SOUTHERN SUDAN: BACKGROUND TO CONFLICT

- 3 THE BRITISH, THE SLAVE TRADE AND SLAVERY IN THE SUDAN.
  - 1820-1881
- 4 THE STUDENTS' MOVEMENT IN THE SUDAN 1940-1970

Dr. Yusuf Fadl Hasan

#### Mohamed Omer Beshir (reprint)

Dr. Abbas Ibrahim Muhammad Ali Salah el Din el Zein el Tayeb

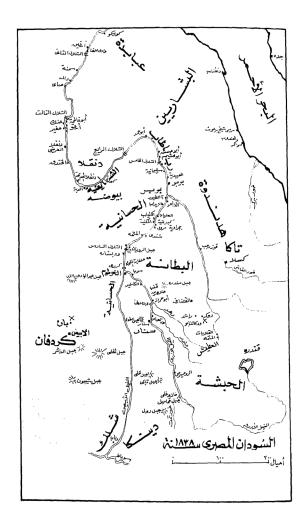

دار البستان في للنشروالتوزيع ٢٩ شيالغبالة ١٧٦١ العرب هـ. سد تر ( ا ٢١٠ - م ( ر ٢٠ شن ( ٢١/١٩ ت ، د سبه ص



### المؤلف

- ولد الدكتور حسن أحمد آبر اهيم بالدويم مديرية النيل الأزرق
- تخرج في كلية الآداب ، جامعة الخرطوم
   بدرجة الشرف في التاريخ
- نال درجة الماجستير في التاريخ من جامعة الخرطوم
- نال درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة لندن ١٩٧٠
- يعمل الآن محاضراً بقسم التاريخ بجامعة الخرطوم